



ياسوناري كوابانا

ترجمَة بستام حجتار

بلدالثلاج



1. 500 Ku

بلدالثلوج



پاسوناري کوابانا

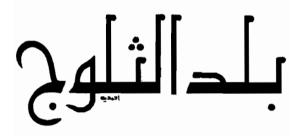

ترجمَة بسـّام حجـّار



## سلسلة روايات من العالم/٨

الرواية بلد الثلوج

المؤلف ياسوناري كواباتا

الترجمة بسام حجار

الناشر دار الفاراي ـ بيروت ـ لبنان ص.ب. ۱۱/۳۱۸۱ ـ ت ۲۰۲۰۵۰۲۰۰

التنضيد شركة المطبوعات اللبنانية ش.م.ك.

الطبعة العربية الأولى ١٩٩٣

جميع الحقوق محفوظة

نفقٌ طويل بين المنطقتين وها قد حَلَلْنا في بلدِ الثلوج. كان الأفقُ قد ابيضٌ تحت عتمةِ الليل. أبطأ القطار من سرعته وتوقف عند مركز التوجيه.

نهضت الصبيّة التي كانت تجلس في الجهة المقابلة من الممشى وجاءت تفتح النافذة أمام شيامورا فدلف صقيع الثلج إلى العربة. مالت الفتاة بجسمها إلى الخارج بقدر ما استطاعت ونادت على ناظر المحطّة بملء صوتها.

كان الرجل يقترب مُتمهّلًا يُعيقه الثلج الكثيف، وفي يده مصباح. كانت لفّاعته تغطي وجهه حتّى أسفل العينين وطيّة قبعة الفرو تغطي أذنيه.

«أيُعقل مثل هذا البرد منذ اليوم؟» قال شيهامورا في سرّه وراح يُعن النظر في الخارج فلا يرى سوى بضعة أكواخ عند سفح الجبل، هناك حيث تبدَّد بياضُ الثلج في كنفِ الليل. لا بدّ أنها مساكن مستخدمي السكة الحديد. «هذه أنا، أيّها الناظر. كيف حالك.

ــ آه! هذه أنت يا يوكو. . . ها قد عدتِ إذن؟ . . . لقد حلّ البردُ محدّداً.

- لك عن امتناني لاهتمامك بالأمر.
- لكنّك تعلمين جيّداً أنّه، في ناحية نائية مثل هذه، لن يلبث أن يشعر بوطأة الوحدة.
- ـ بأية حال لا يسعني أن أقول سوى أنه مجرّد صبيّ كبير. فهـل لي أن أتّكل عليك في تلقينه ما يلزم؟
- أوه! صدّقيني، إنّه يتدبر أمره جيّداً. ثمّ لدينا الكثير لنفعله بسبب غزارة الثلوج وغيرها. لقد تساقط الثلج في العام الماضي بغزارة لم نشهدها من قبل، حتى إنّ القطارات كانت غالباً ما تحتجزها الأجرفُ الثلجية. وكان سكّان المنطقة في حركة لا تهدأ لتهيئة الطعام للمسافرين المحتجزين.
- يبدو لي أنّك تتقي البرد جيداً. لقد أخبرني شقيقي في رسالته
   الأخيرة أنه لم يرتد صدرة الصوف بعد.
- أنا أحتاج لأربع منها، أرتديها واحدة فوق الأخرى لكي أشعر بالدفء. أمّا أولئك الفتيان فهم يقاومون البرد بالكحول... هذا كلّ ما يحتاجونه لحين عودتهم إلى هناك! قال الناظر وأشار بحركة من ذراعه التي تحمل المصباح إلى أكواخ الخشب.. وفي السرير مع قليل من «الروم» الجيّد! إنّها الوسيلة الأنجع.
- ـ وشقيقي هـل يشرب هو الأخـر؟ قالت يـوكو الشـابّـة بشيءٍ من القلق.
  - ـ لا، ليس في حدود علمي.
  - \_ هل تغادر في مثل هذه الساعة؟ سألت بدهشة.

- أجل، على أن أذهب لاستشارة طبيب... أوه! الأمر لا يستحقّ: مجرّد خدش بسيط.

\_ آه! عليك أن تعتني بنفسك إذاً!»

كان الرجل الغارق حتى أذنيه في معطفه الفضفاض الذي يرتديه فوق الكيمونو يبتعد وقد تجمّدت أوصاله فيغادر بخطى سريعة. «وأنتِ أيضاً، اعتنى بصحتك جيّداً!» قال مُتابعاً سيره.

واصلت يوكو كلامها مجيلةً أنظارها على طول ِ السرصيف المغطّى بالثلوج. وأيّها الناظر! ألا يُصادف أن يكون شقيقي في الخدمة في مثل هذا الوقت؟ راقبه جيّداً، أرجوك!»

من هذا الوقت؛ رافبه جيدا، ارجود؛ كان مُفعاً بجمال ذلك الصوت الذي لا مثيل له والذي كان يبتعدُ قويّاً ورجراجاً، فيتدحرج كالصدى على الثلج وفي أنحاء الليل. صوتٌ له سحر الكآبةِ المقلقِ فيخترق القلوب. كانت الصبيّة لا تزال منحنية إلى الخارج عبر النافذة عندما عاود القطار سيره.

دليات إلى المنزل في الإجازة! قُل له أن يفعل! صدح صوتُها الراثع لخظة مرور القطار بقرب الرجل الذي كان يتابع سيره بمحاذاة الخط الحديدى.

ـ عسناً» قال ناظر المحطة . ـ حسناً» قال ناظر المحطة .

رفعت المسافرة الشابّة زجاج النافـذة وقبل أن تعـود إلى مقعدهـا

مُسَحت براحتيها خدّيها المتوردين من البرد. من تلك الناحية من السفح، وفي ذلك الموقع بـالذات، كـانت

من تلك الناحية من السفح، وفي ذلك الموقع بالذات، كانت تقف كاسحات الثلج الثلاث التي استدعيت تحسّباً لما قد يسبّبه

تساقط الثلج الغزير في الأيام المقبلة. كما جُهّزت المنطقة بنظام إنذار كهربائي ثُبّت عند مدخلي النفق للكشفِ عن أي جرف ثلجي محتمل قد يؤدّي إلى طمر الخط الحديدي. وتمّ إعداد الأيدي العاملة التي تكفي لخمسة آلاف يوم عمل ووضعت في حالة تأهّب دائم: عمّال مياومون ينتظرون إشارة التدخّل لفتح الخط الحديدي، إضافةً إلى الألفي يوم عمل التي يؤمّنها المتطوعون من الفتيان في صفوف رجال الإطفاء.

«... ليست سوى محطّة صغيرة لن يلبث أن يبتلعها الثلج ... هنا سيعمل إذاً شقيق الفتاة الشابة التي تُدعى يوكوه . هذا ما راود شيامورا وقد استغرقه انشغاله المتزايد بالفتاة . وإذا كانت أفكاره تقول له ، دون أن يقصد ، إنّها فتاة عازبة فلأنّه ، ببساطة ، كان يرى فيها شيئاً يدفعه للإعتقاد بانّها غير متزوجة . والحقيقة أن الفتاة كانت في صحبة رجل آخر ، ولم يكن في وسع شيامورا بالطبع أن يعرف بالضبط من عساه يكون . بدا من تصرّفاته ، للوهلة الأولى ، أنّه بالضبط من عساه يكون . بدا من تصرّفاته ، للوهلة الأولى ، أنّه زوجها . غير أنّ الرجل كان يبدو وكانّه مصاب بمرض عضال وشأن المرض دائماً أن يوقف الصلة بين رجل وامرأة . فأي امرأة شابة تحيط رجلاً يكبرها سناً بعناية أمّ ولا تترك انطباعاً لدى من يراها من بُعد بانّها زوجته ؟ بلى ، ومها كانت الظروف . وكلّها ازدادت العناية التي يتطلبها المريض ازداد اليقين بكونها زوجاً وزوجة . . .

وانطلاقاً من هذا الشعور العام الذي أثارته المظاهر الخارجية في روعه، رأى شيهامورا أنّه من الأفضل إذاً أن يفكّر في الفتاة بمعزل عن وجود الرجل. وكان هذا الشعور، لفرط ما طال به التأمّل، قد

اغتنى بانطباعات شخصية وبردود فعل ذاتية شديدة ولا تخلو من غرابة.

لقد حدث هذا قبل ثـلاث ساعـات، بينها كـان شيهامــورا، دفعــأ للضجر الذي يعانيه، يتأمّل بشرود راحة يده اليسرى، ويحرّك أصابعه محدَّثاً نفسه بأنَّ لا شيء سوى هذه اليد، ولمسة أصابع هِـذه اليد، يحفظ التذكار الحسيّ المتوقّد، والذكرى الدافئة السّهوية للّمرأة التي كان في طريقه لملاقاتها. ذلك أنَّها كانت تفلت من ذاكرته وتتبدَّد كلَّها حاول أن يتذكرها ولا تترك لها أثراً يتشبث به أو شيئاً يقدر أن يحفظ ذكراه. وفي الغشاوة التي اكتنفت كيانه لم يكن سوى هـذه اليد اليسرى التي تحفظ التذكار الجليّ، كما لـو أنّه ماثلٌ الآن، لملمسها الذي أفسح لشيهامورا أن يستعيد الماضي. وأحسّ شيهامورا بغتةً بالحرارة المتوقّدة تحت ملمس يده، وكاد أن يقلقه واقع هـذا الحضور الغريب أو ربمًا استهواه قليلًا فأدني يده من وجهه، وبإصبع ممدودة راح يـرسم خطًّا على الزجاج المغبش بحركات خاطفة وفي سرّه كان طيف عين أنثوية يتراىء له، فيكاد أن يصرخ لهول المفاجئة. غير أنَّها لم تكن أكثر من حلم داخل حلمه، وأدرك المسافر بعد أن تمالك نفسه أنّها لم تكن سوى صورة الفتاة الشابة قُبالته، وقد انعكست عـلى زجاج النـافذة. كـان الظلامُ قـد حلّ في الخـارج، وأضيئت الأنـوار داخـل عـربـات القطار، فأصبح زجاج النوافذ أشبه بالمرايا؛ فقد حال الغبش المذي كان يُغطيها قبل ذلك دون استمتاعه بالرؤيا التي تراءت له عـــبر الخطُّ الذي رسمه بإصبعه.

كانت العينُ التي رآهـا شيهامـورا على قــدرٍ غير عــاديٌ من الجمال،

لكنه تظاهر بسقام السفر مُتضجّراً، وأدنى وجهه من النافذة كأنّه يريـد أن يتأمّل منظر المساء، ومَسَح الغبش عن زجاج النافذة.

كانت الفتاة جالسةً وقد حَنتْ جذعها قليلاً إلى الأمام لكي يتسنى لها أن تراقب بانتباه حالة الرجل المتهالك على المقعد المواجه. وعندما لاحظ شيهامورا هذا القدر من الانقباض في انعكاس وجهها على الزجاج، أدرك أنّ تيقظها الشديد هو الذي يُبقي عينها ثابتة ويُضفي على نظرتها ذلك البريق المفعم بالقسوة المنفرة خَلَل جفنين ثابتين. كان الرجلُ ممدداً وقد اتكا رأسه إلى حافة النافذة ومدّ ساقيه ليُسند قدميه إلى المقعدِ حيث تجلس الفتاة. كانت العربة لمسافري الدرجة الثالثة،

ولم يكن الزوجان يحتلان في الجهة الثانية من الممشى، مقعدين موازين لمقعد شيامورا: فقد كان يجلس في الصفّ التالي أمامها لذلك لم يكن في استطاعته أن يرى، في انعكاس النافذة ـ المرآة، سوى الملمح الجانبي من وجه الرجل حتى أسفل الأذن.

أمّا المرأة الشابة التي كانت تجلسُ قُبالته على زواية انحراف، فقد كانت في حقل نظره مباشرةً. ولكن حين صعد هذان المسافران الجديدان إلى العربة لم يستطع إلاّ أن يُغضي طَرْفَه وكأنَّ إحساساً بالخفر قد انتابه فجأة لجمال المرأة الشابة ومسحة البرد المتحفظ التي كانت ترتسم على وجهها، ولم يقدر أن يرى حينذاك إلاّ أصابع المريض المعروقة الشاحبة مُسكة بذراع رفيقته. كان شيهمورا قد أشاح ببصره عنها ودون أن يعي سبباً لما يفعله، لم يجرؤ بعد ذلك على النظر ناحيتها.

ما أصبح يـراه من وجه الـرجل في المـرآة التي جعلهـا من زجــاج

النافذة، سمة الاسترخاء ليس أكثر، والملامح التي تنعم باستسلام هادىء لدعة الطمأنينة، فيُخيّل إليه أن علَّة ما يراه هي نظرات الرجل المُثبتة على نحر المرأة والساهمة فيه. كان شيبهامورا يرى في صورة الزوجين شيئاً من الانسجام المستمدّ عمّا في ظلّيهما الرهيفين من رقّة واتزان. كان الرجل مُستلقياً باسترخاء متوسَّداً طرف لفَّاعته فيها كـان الطرف الآخر منها مُسدلًا على خدَّه وفمه كقناع. وكان طرف القياش ينـزلق أحيـانـأ فيغطى أنفـه أو ينحسر فيتكشف عن وجهه، وعنـدثذِ تسارع المرأة الشابة، الساهرة المتيقظة، حتى قبل أن يحرَّك ساكناً، فتدنو منه وتعيد كـلّ شيء إلى حالـه السابقـة. ولفرط مـا تكرّر هـذا الأمر متبوعاً بالحركة الآلية ذاتها أمام ناظري شيهامورا لم يتهالـك هذا الأخير ما استيقظ في روعه من شعور بـالضيق. وكانت المرأة ما أن تنتهى من أمر الوشاح حتى تنهمك بذيل المعطف الذي يُغطى قدمى المريض، فينحسر ويتدلَّى طرفه فـلا تلبث المرأة أن تعبيده إلى مكانـه بحركة خاطفة شبه آلية. وكلّ ذلك كان يبدو تلقائياً، وهذان الشخصان يبدوان بمناى عن أي إحساس بالزمان أو بالمكان، وكأنها أعدًا العُدَّة لمواصلة رحلتهما إلى الأبد والتوغل في بُعدِ المسافةِ إلى ما لانهاية. ولهذا السبب رتما لم يُبد شيبهامورا، من جهته، أي إحساس بالتعاطف أو الإشفاق أو الحزن التي قىد يستثيرها مثل هـذا المشهد المؤثر: كان يرى كلّ هذا دون انفعال وكأنّ الأمر لا يعدو كونـه لعبة صغیرة داخل حلم ِ لن یلبث أن یتلاشی \_ وکان ذلك بالتـأکید تحت وطأة ما خلَّفته فيه مرآتُه من أثر غريب.

في الخلفيّة البعيدة جدّاً كان منظر المساء يرتسمُ متوالياً كأنّه أصبح، على نحو ما، طبقة قصدير متهاوجة لهذه المرآة. وكانت

الوجوه البشرية التي تعكسها أكثر وضوحاً إذ تتداخل كصور مُضاعفة في شريط. لم يكن هناك بالتأكيد أي رابط بين الصور المتوالية في الخلفية المعتمة وتلك، الأكثر وضوحاً، للشخصين الجالسين. ومع ذلك كان الكلَّ مُتناغباً في وحدة رائعة، فكم كانت الشفافية الأثيرية للوجوه تبدو مُلاثمة ومُمتزجة بالتشوش المُعتم للمنظر الذي يكتنفه الليل، ليشكلا معاً كوناً واحداً وحيداً، ضرّباً من العوالم التي تفوق الطبيعة، العوالم الرمزية التي لا تنتمي إلى هذه الأرض. عالم الجهال الذي لا يطول إليه وصف والذي كان يعصف بكيان شيهامورا ويخترقه حتى القلب. شيهامورا الذي أحسّ بالاضطراب كلما لاح ضوء في البعيد، هناك في الجبل، والتمع بغتة على وجه المرأة الشابة فيصبح آيةً لا توصف لجمال لا يوصف.

في السهاء المعتمة، فوق الجبل، كان الغسقُ قد خلّف بعضاً من مُسَحاته القرمزية ولا يزال في وسع الناظر أن يرى، في البعيد البعيد، ظلال القمم المستوحدة عند الأفق.

أمّا هنا، أقرب منها، فقد كان المنظر الجبلي نفسه يتوالى وقد أصبح مُطفاً فاقداً كلَّ لون. ليس فيه ما يغوي العين. يتوالى كسيل من الرتابة ويزدادُ حياداً واتحاءً ووَهناً ما تبوالى عبورُه على مقربةٍ من ملامح المرأة الشابة وخلف هذا الوَّجَه المشير الذي بعدا أنّه يبشّه في الأرجاء المكفهرةِ مثله. صحيح أن صورة هذا الوجه نفسها كانت تبدو أقل حِسيّة مما ينبغي فالأحرى أن تكون شفافة هي أيضاً. وفي سعيه لأن يتبين إذا كانت كذلك فعلاً حَسِب شيهامورا لبرهةٍ أنّه يرى المنظر مقلوباً غير أن الصور كانت تتوالى بسرعة خاطفة فاستحال عليه المنظر مقلوباً غير أن الصور كانت تتوالى بسرعة خاطفة فاستحال عليه

أن يتمالك هذا الانطباع.

كانت الإضاءة ضعيفة داخل العربة وما كان يراه شيهامورا مجرّد انعكاس لم يكن بوضوح ونقاء الصورة في مرآة حقيقية. وهكذا استطاع دون كبير عناء أن ينسى حقيقة أنّه يتأمّل انعكاس صورة على زجاج النافذة، وسرعان ما تنامى في داخله الشعور بأنّه يرى هذا الوجه الأنثوي في الخارج عائماً يُودي به السيلُ المتدفق للمنظر الوحشيّ المدلمة.

في تلك اللحظة بالذات التمع ضوءً بعيد وتألّق على الوجه. لم تكن الصورة، في لعبة الانعكاسات على المرآة، ترتسم بالثباتِ الكافي لكسفِ التهاعة الضوء، ولكنها أيضاً لم تكن خاطفة إلى حدّ التلاشي خلفها. وتتبع شيهامورا مواضع تنقّل الضوء البطيء على الوجه دون أن يثير فيه اضطراباً. التماعُ بارد مبدّد في المسافة. وعندما اتقد لمعانه الخافت في حدقة المرأة الشابة، وعندما تقاطع بريق النظرة والتهاع الضوء المنبعث من البعيد وامتزجا، كان ذلك أشبه بمعجزة جمال يشرقُ في كنف الغرابةِ، وتلك العين المُشرقة التي بدت وكانّها تبحر في أوقيانوس الجبال وموجها المتسارع.

كيف فطنت يوكو إلى حقيقة أن هناك من ينظر إليها؟ كانت لا تسهو لحظة واحدة عن رفيقها المتوعّك. وحتى لو أنّها رفعت عينيها ونظرت إلى شيهامورا لما كان يسعها، على الأرجح، أن ترى انعكاس صورتها على الزجاج، لذلك لم يخطر لها أن تلتفت إلى ذاك المسافر الذي يحك هناك، ببساطة، ويُطيل النظر من النافذة.

أما شيهامورا فلم يخطر لـه، من جهته، أنَّـه قــد يكــون من غــير

اللائق أو حتى من الوقاحة أن يرمق بمثل هذه النظرات المرأة الشابة التي يحرص أن لا يدعها تغيب عن ناظريه، لشدة ما أسرته تلك الفتنة الخرافية والخارقة للوحة الماثلة أمام عينيه، مسحوراً بالبهاء الغريب لذلك الوجه العابر في المنظر الليلي. لقد سها عن نفسه إذ تملكته فتنة تلك اللعبة حائراً فيها إذا كان يحلم أم لا.

عاوده إحساسه هذا عندما رآها تنهض، عند توقف القطار، وتدنو منه لتنادي ناظر المحطّة، دون أن تفارقها علائم الرصانة والنبل، فدفعته أولى مشاعره نحوها لا أن يراها هي بل أن يرى فيها إحدى بطلات العصور السحيقة أو إحدى شخصيّات عالم الأساطير.

كان الليلُ ومنظرُ الليل كلّه قد احتلاً النافذة التي فقدت سحرها كمرآة عند توقّف القطار. وكانت مسحة البرود في ملامح يوكو، وبرغم العناية الدافشة التي أحاطت بها رفيقها المريض قد تسرّبت، منذ بعض الوقت، إلى كيان شيهامورا وجعلته يحسّ بالخيبة. وحين عاود القطار سيره لم يكلّف نفسه عناء مسح الغبش عن الرجاج عدداً.

وكم كانت دهشته عظيمة حين لاحظ، بعد نصف ساعة، أنّ المرأة الشابة ورفيقها سينزلان في المحطّة نفسها! ولم يستطع أن يتهالك نفسه من الالتفات إليهها كأنّه يرغب في التأكّد أنّه لا علاقة له شخصياً بهذه المصادفة الغريبة. غير أنه ما إن وطيء رصيف المحطّة حتى أحسّ بقرصة برد مباغتة أيقظته وأحسّ بالخجل من سلوكه الفظّ في القطار. ودون أن يلتفت إلى الوراء عبر الخطّ الحديدي أمام الحافلة.

حاول الرجل المريض وقد تشبّث بكتف المرأة النزول من الجهة الأخرى حين رفع أحد العاملين ذراعه محذّراً.

وفي اللحظة نفسها انبثق قطار البضائع الطويل من العتمة فجأةً وعبر أمامهما ببطء فحجبهما عن الرؤية.

كان حمّال اليادويا(\*) حيثُ سيُقيم، يُشبه واحداً من رجال الإطفاء بالزيّ الذي يرتديه من واقي الأذنين وجزمة الكاوتشوك. وبدت في ردهة الانتظار امرأة ترتدي عباءة زرقاء ومُعتمرة تراقب ناحية الخطوط.

هل كان البردُ قارساً حقاً؟ لم يكن في استطاعة شيهامورا الذي غادر لتوه القطار المجهّز بتدفئة جيدة أن يعلم. وكان ينظر بإعجاب إلى الأزياء الغريبة التي ارتداها سكان المنطقة كأنّها المرّة الأولى التي يأتي فيها لقضاء فصل الشتاء في بلد الثلوج.

«أهو موسم الصقيع قد حلَّ؟» سأل شيهامورا الرجل.

- ذلك أننا على أبواب الشتاء تقريباً. وعندما تنجلي السهاء بعد تساقط الثلج لا بد أن يكون الليل بارداً جداً. وكن واثقاً أننا الليلة سنشهد موجة صقيع.

ـ تقول: صقيع؟

ولاحظ شيهامورا وهو يستقلَ عربة الأجرة إلى جانبه أنَّ خطوطاً من الجليد توشي أطراف الشرفات. وكانت مداخـل البيوت المنكفشة تبدو

(\*) نزل على الطريقة اليابانية، يختلف عن الفنادق المعروفة في العالم.

في بياض الثلج ِ غارقةً في صمتٍ أعمق. وبدا أنَّ كـلَّ شيء يكتسي بصمت الأرض.

«لا يصعب علينا أن نتبين، على الفور، أن البرد هنا يختلف عمّا هـو عليه في مناطق أخرى. ونستطيع أن نحسّ بالفارق حتى عن طريق اللمس.

- ـ أكثر من عشرين درجة تحت الصفر في العام الماضي.
  - ـ وهل تساقط ثلجٌ غزير؟

متران أو ثلاثة بالمعدّل، وكان يحدث أن يصل ارتفاعه إلى أربعة أمتار أحياناً، هذا ما أستطيع قوله لك!

ـ هل هذا يعني أن موسم الثلوج قد بدأ الأن؟

- إنها البداية، أجل. لقد بلغت كشافة الثلج حتى الآن ثـلاثـين سنتمتراً وقد ذاب قسم منه.

ـ ذاب؟ ايُعقل هذا؟ ايحدث أن يذوب الثلج أحياناً؟

\_ ولكن كها ترى يحدث بين الليلة وضحاها أن يـتراكم مثل هـذا القدر من الثلوج، وصدّقني حين أقول ذلك!».

كان شهر كانون الأوّل لا يزال في أيّامه الأولى.

كان شيهامورا يُعاني انسداد منخريه لإصابته بزكام شديد، إلاّ أنّ البرد اجتاح جيوبه الأنفيّة ونصف دماغه دفعةً واحدةً وكان عليه أن يتمخّط لينعتق توًا كأنّه غُسِل من كلِّ ما كان يُعيقه حتى اللحظة.

سأل البوّاب: «أما زالت المرأة الشابة التي كانت تقيم لدى استاذة الموسيقى في هذه البلاد؟

- طبعاً. إنّها هي التي كانت تنتظر في المحطة. ألم ترها إذاً؟ كـانت ترتدى عباءة زرقاء...

ـ آه! هي إذاً؟ لم أنتبه. ولكن في إمكاني رتبا أن أطلب منها الحضور، أليس كذلك؟

ـ لهذه الليلة بالذات؟ ـ أجل، هذه الليلة.

ـ ذلك أنّه بلغني أن ابن مدرّسة الموسيقى وصل في القطار الذي كنتَ فيه. وأنّها كانت هناك لاستقباله».

ابن أستاذة الموسيقى! الرجل المريض الذي كان يراه في مرآة الليل، رفيق رحلة يوكو: إنّه ابن صاحبة البيت حيث تقيم المرأة التي جاء من أجلها! صُعِقَ شيهامورا وشعر بأنّ ردّ فعله الفاتر حيال هذه المفاجأة الغريبة هو الذي يجعله أقلّ اكتراثاً مّا ينبغى.

كان يراوده سؤال يقرأه بوضوح كمن يقرأ كلاماً مدوّناً في رأسه: ما الذي جرى أو سيجري بين المرأة التي ما زالت راحة يده تحفظ ذكراها الدافئة وتلك التي رأى في عينيها التهاع البريق الجبلي البعيد؟ أو ربّما أيضاً لا يزال هو نفسه أسير تلك الخيالات السحرية لمرآة الليل وفتنة المنظر الذي تراءى من خلالها. . . إلّا إذا كان كلّ ذلك لا يعدو كونه الرمز الحيّ لانقضاء الزمن.

كان عدد النزلاء في نزل الينبوع الحار أقل مما هي العادة خلال الأسابيع القليلة التي تسبق موسم التزلّج. وبعد أن استحم ألفى شيامورا نفسه في دارة أطبق عليها النوم. كان يسير في الرواق الطويل موقظاً في كلّ خطوة صدىً بعيداً ترتج له مربّعات الأبواب

الزجاجية لبعض الوقت. ليس أكثر. غير أنّه حين استدار عند الزاوية لمح خيال المرأة النحيل واقضاً أمام مكتب الاستقبال وقد ارتدت الكيمونو الطويل الذي بدا له برّاقاً وقاتماً بثنياته الكابية التي تسحب على الأرضية المشمّعة.

لم يتمالك شيمامورا رجفة انتابته حين رآها مرتدية الكيمونو الطويل. هل أصبحت أخيراً فتاة غيشا؟ لم تتقدّم المرأة الشابة نحوه ولم يبدر منها ما يشير إلى أنّها عرفته. وهكذا رأى شيهامورا في وقفتها الثابتة الصامتة نوعاً من الوقار الخالص. فدنا منها بسرعة دون أن ينبس. بادرت إلى الابتسام وقد طالعته بوجهها الذي تغطيه طبقات كثيفة من المساحيق على طريقة فتيات الغيشا، ثمّ انهمرت دموعها فبلّلته. ودون أن يتبادلا كلمة واحدة اتجها نحو غرفته.

برغم كلّ ما جرى بينها لم يكتب لها ولم يأت لرؤيتها كها أنه لم يرسل إليها الكتب التي تعلم أساليب العزف كها وعدها. كانت لديها كافة الأسباب التي تجعلها تنظن أنّه أمضى وقتاً ممتعاً معها قبل أن ينساها. ولذلك كان على شيهامورا أن يبادر إلى الاعتذار وعليه إذاً أن يبدأ هو بالكلام. إلّا أنهها في سيرهما معاً دون أن يتبادلا كلمة أو حتى نظرة واحدة، أدرك شيهامورا أنّها ليست حاقدة عليه، لا بل إن الغبطة تفعم قلبها وتغمرها السعادة لرؤيته من جديد. فها فائدة الكلام إلّا تأجيج ما كمن في ذات نفسه من اشتياق، وكان شيهامورا في استسلامه لسحر اللحظة، يتوغل قُدُماً في عالم من الرّقة والهناء. وعندما أصبحا في محاذاة الدرّج مدّ ذراعه نحوها وبسط كفّه اليسرى أمام عينيها.

ـ إنَّها هي التي حفظت منك أجمل ذكرى.

ـ حقاً؟ قالت وشدّت بيدها على كفّه كأنها تريد استدراج شيهامورا إلى الطابق العلوى .

ظلّت اليد الأنثوية تشدّ على أصابع الرجل ولم تفلتها حتى أصبحا أمام والكوت السوه (\*) في وسط الغرفة. وفجأة تورّدت وجنتا المرأة الشابة برغم المساحيق، وفي سعيها لإخفاء ارتباكها قالت وهي تشير إلى يد شيامورا:

ـ أهى التي تذكّرتني؟

- ليست اليد اليمنى، لا: بل هذه! قال موضحاً وقد مد يده اليسرى باسطاً كفّها بينها اندسّت يده اليمنى تحت غطاء الكوتاتسو ليدفئها.

- أجل، أعلم، قالت بابتسامة خفرة وأمسكت يد شيهامورا بحنان بين يديها الاثنتين ووضعتها على خدّها برفق.

ـ ولقد تذكرتني؟ همست ساهيةً وكأنها تخاطب يده.

ـ آه كم هو بارد! قال شيهامورا مبديـاً دهشته حـين لمست أصابعـه تسريحة شعرها العالية. لم ألمسُ في حياتي تسريحةً بمثل هذه البرودة.

ـ أما من ثلوج في طوكيو بعد؟ سألته.

\_ أوتدرين، قال شيهامورا، ما كنت تقولينه في المرَّة السابقة لم يكن

 (\*) وسيلة تدفئة دارجة الاستعمال في اليابان. عبارة عن إطار مغطى بوسادة سميكة. إنها مدفأة كبيرة، نوع من المقعد حيث يستطيع الجالس أن يعرض قدميه ويديه، تحت الغطاء، لحرارة جمر مشتعل. صحيحاً بالفعل. وإلاّ كيف يخطر لمن هـو مثلي أن يـأتي، في نهايـة السنة، مُعرضاً نفسه لأن تتجمّد أوصاله من البرد في بقعـة نائيـة مثل هذه؟».

... في المرّة السابقة. كان ذلك يوم افتتاح موسم التسلق، حين تكون أخطار الإنهيارات الثلجية قد زالت، وحين تُصبح النزهة ممتعةً عند أعلى الجبل الذي استعاد خضرته الوافدة وعطور ربيعه الزكية، وحين لا تعود نُبوت الأكبي الطرية توضع على الموائد لتزيّن وجبات الطعام.

كان شيامورا الحائر في عيشه المتبطّل كثير الأهواء، يحاول أحياناً أن يهتدي إلى ذاته. وعندها كان يرغب في السفر وحيداً إلى الجبل بمفرده. وهكذا قادته أسفاره ذات مساء إلى منتجع الينابيع الحارّة في ختام جولة استغرقت أسبوعاً كاملاً في سلسلة «الأرياف الثلاثة» الجبلية. وطلب عندها أن يأتوا إليه بإحدى فتيات الغيشا. ولكن لسوء الحظ، على ما أخبرته الخادمة، يُصادف اليوم قيام احتفال حاشد لمناسبة افتتاح الطريق الجديدة، واضطروا إلى فتح العنبر الذي يستخدم أحياناً كقاعة مسرح. وهذا يعني، إذا فهم جيّداً، أن الاثنتين أو الشلاث عشرة غيشا اللواتي يعملن في المنطقة لسن متفرّغات في الوقت الحاضر. ولكن ربّا كانت الأنسة التي تقيم في دارة استاذة الموسيقي قادرة على المجيء، قالت الخادمة. إذ يحدث أن

تشارك أحياناً في الاحتفالات، إلا أنها لا تمكث أبداً حتى النهاية، فلا تلبث أن تعود إلى دارها بعد رقصتين أو ثلاث.

ولمّا كان شيهامورا قد أكثر من الأسئلة حول الفتاة، لم يكن في وسع الخادمة إلّا أن تخبره المزيد عنها. فهي ليست فتاة غيشا حقيقية، لا. إنها آنسة تقيم في دارة أستاذة الموسيقى، وهي بدورها أستاذة رقص وعزف على آلة الساميسن (\*)، ويتمّ استدعاؤها أحياناً فلا تبخل بالعون. ذلك أن فتيات الغيشا المحترفات في المقاطعة لم يدرّبن مبتدئة واحدة، ويفضّلن، جميعهن تقريباً، ألّا يُرغمن على أداء رقصة ما خشية ألا تسمح لهنّ أعهارهن بذلك. . . ولذلك كانت مشاركة أستاذة الرقص تلقى ترحيباً واستحساناً. إلّا أنها، برغم ذلك، ما كانت لتقبل على الإطلاق أن تأتي بمفردها للترفيه عن أحد نزلاء الفندق. ولكن برغم كونها فتاة غيشا غير محترفة فلا يمكن القول، مع ذلك، إنها تعمل كهاوية ولا أن يُنظر إليها على أنّها كذلك.

يا لها من حكاية غريبة! ردد شيمهمورا في سرّه قبل أن تراوده أية خاطرة أخرى. وفي غضون ساعة تقريباً عادت الخادمة وفي رفقتها والأنسة التي تقيم في دارة أستاذة الموسيقي». ولم يتهالك شيمهمورا حركة منه تنمّ عن إحساسه بالمفاجأة.

كانت الخادمة تهم بالإنصراف حين نادتها المرأة الشابة تسألها المقاء معها.

وكم كان مُذهلاً ذلك الانطباع الذي أشاعته من حولها لفرط ما

<sup>(\*)</sup> آلة موسيقية ذات ثلاثة أوتار، تعزف عليها عادة فتيات الغيشا حسب التقاليد اليابانية.

أوحت طلعتها بالنظافة والطراوة! وفكر شيهامورا لبرهة أن جسدها كلّه يرفل بنقاء لا يشوبه دنس حتى أدق تفاصيله وأكثرها صميمية، وبلغت به أفكاره إلى حدّ التساؤل عها إذا كان هذا القدر من النقاء ليس أكثر من سراب تختلقه أنظاره المفتونة ما تـزال بتلك الـروعة الصافية الشفيفة لصيف وليد على الجبل.

لم تكن مُرتدية الكيمونو ذا الرَفْل إلا أنّ شيئاً ما في هندامها يجعلها تبدو كفتاة غيشا. كانت ترتدي كيمونو صيفياً أنيقاً بلا بطانة. إلّا أنّ الأوبي (\*) فوقه بدا باذخاً لا يتلاءم والكيمونو، بل يكاد يضفي عليه مُسْحةً من الكآبة.

ما أن لاحظت الخادمة أنبها شرعا بالحديث عن الجبال، حتى التهزت انشغالها عنها لتنصرف. وهكذا أصبحا منفردين وبما أنبا لم تكن واثقة من أسهاء القمم التي تمكن مشاهدتها من خلال النافذة، كان لا بدّ لمحادثتها أن تتوقف. لم يكن لدى شيهامورا أي رغبة في الشراب. وفي آخر الأمر ارتئات المرأة الشابة أن تحدّثه عن ماضيها وهذا ما فعلته بالفعل وكان حديثها آسراً بطلاقته وحياد نبرته.

هي من مواليد بلد الثلوج هذا؛ وفي طوكيو وقعت عقداً يُلزمها بأن تصبح فتاة غيشا وسرعان ما وجدت من يرعاها ويُعيلها فحررها من العقد وراح يُعدّ العدّة لأن يجعل منها أستاذة رقص، عندما، واحسرتاه، عاجله الموت ولم يمض على لقائها أكثر من ثمانية عشر شهراً. ولكنّها ما أن وصلت في حديثها إلى هذا الحدّ وأصبحت الحكاية أقرب إلى ما تحياه في الوقت الحاضر بدت أكثر فأكثر تكتّماً.

<sup>(\*)</sup> زنّار عريض يُشدّ فوق الزي الياباني التقليدي.

وبدا بوضوح أنَّها لا ترغب في مكاشفته بهذا الجانب من حياتها ولعلَّه الجانب الأشد اضطراباً. وباحت لشيهامورا أن عمرها تسعة عشر عاماً فيها كان يميل للإعتقاد بأنها في الحادية أو الثانية والعشرين.

لم يكن لدى شيامورا ما يدفعه للإرتياب بصحة ما تقول، وعندما باحت له بعمرها ولاحظ أنها تبدو أكبر سنًّا، أحسَّ بشيءٍ من الإرتياح واستعاد ذلك الرُغُد اللَّذي كان يَمنَى به نفسه من رفقة فتاة غيشا حقيقية. عندما انتقل بهم الحديث إلى الكلام على مسرح الكابوكي تبيّن له أنَّها تعرف الكثير عن الممثلين والأساليب المتنوعة، الأمر الذي أذهله. والحقيقة أنَّها كانت تبدى قدراً من الطلاقة في حديثها المتدافع المحمـوم كأنَّها مكثت زمناً طـويـلًا في انتـظار المُستمِـع المُـرتقب. ثمَّ سرعان ما تخلُّت عن تحفُّظها مُبديةً بعض ما في دخيلتها من ثقةٍ ويُسر في السلوك يُتيحان، بلا ريب، أن تظهر فيها شخصية المرأة التي اكتسبت دُربة ومراناً وأصبحت، في الأغلب، على قدر من الدراية المعنوية بأمور الرجال. غير أنَّ هذا كلَّه لم يحُل دون إحساس شيهامورا بأنَّه عاجز عن النظر إليها كمحترفة. أصبح لا يرى فيها صورة المرأة التي جعلته عزلة الأيام السبعة في أعالي الجبل تائقاً لرفقتها. فالمرأة الشابة التي تقف أمامه لا توقظ في أعهاقه إلَّا مشاعر الصداقة الناصعة، وأحسُّ بالغبطةِ إذ وجَدَ أنها، على العكس من ذلك، خليقة بأن تقاسمه النشوة السخيَّة وبعضَ صفاء السريرة اللذين اكتسبهما جرّاء إقامته في الأعالى.

بعد ظهر اليوم التالي جاءت المرأة الشابة لـلاستحمام في أحـواض المياه الحارّة التابعة للنزل فوضعت حاجيّاتها في الرواق ودخلت بقصـد التحدّث إلى شيهامورا.

وما كادت تجلس حتّى طلب منها أن تستدعي فتاة غيشا.

«غيشا، لله أنت...؟

\_ بالطبع . . أنت تدركين جيّداً ما عنيت بقولي!

- لم آت إليك لأسمع منك هذا الطلب!» أجابت بنبرةِ استهجان وتورَّد وجهها حياءً. ثمّ نهضت لا تتمالك انفعالها وسارت نحو النافذة حيث مكثت طويلًا محدِّقة في الجبال. ودون أن تلتفت نحوه أردفت وائلة ·

- «ليس لدينا هنا هذا النوع من النساء.

ـ كُفّى عن التفوّه بحياقات.

ـ ولكنّ ما أقوله صحيح!»

كانت قد استدارت نحوه هذه المرّة ومكثت قبالته متكئة في نصفِ جلسة على حافة النافذة.

«في بلدنا هذا تتمتع فتيات الغيشا بحريتهن كاملة وليس في وسع أحد أن يُرغمهن على الإتيان بما لا يرغبن فيه. وكُن على ثقة من أنّ النزل لن يتكفّل بذلك. إلاّ أنّ هذا لا يَحُول دون استدعائك فتاة غيشا، إذا كنت مصراً على طلبك، على أن تتولّى الاتفاق معها نفسك.

ـ لا، لا. بل أنت ستفعلين ذلك لأجلى.

- ولكن عفوك، وما الذي يدفعك للإعتقاد بأنني سأقبل بذلك؟ - ذلك أنني أنظر إليك كصديقة، وأحرص على أن تبقى علاقتنا

على ما هي عليه، وإلّا لما كان هذا سلوكي حيالك.

\_ وهل تجد أنَّ علاقة الصداقة تدفعك للسلوكِ على هذا النحـو؟»

أجابته بتهوّر الطفولة وسحرها التلقائي.

ولم تمض هنيهات قصيرة حتى عاودت تهجّمها عليه وقالت مغيظة حانقة:

لم أكن أحسب أنَّك قد تجرؤ على مثل هذا الطلب! أوه! إنَّه أمـرٌ رائع! رائع حقاً!

\_ ليس في هذا الأمر ما يستدعي كلّ هذا الغضب. قال شيهامورا جازماً. فقد عدتُ للتوّ بعد إقامتي أسبوعاً كاملاً في أعالي الجبل، وربّا هذا ما جعلني أشعر بحيوية مفرطة. ولشدّة ما تتجاذبني تلك الخواطر التي تدور في رأسي الحارّ لا أقوى على التحدّث إليك بهدوء، منفردين في هذه الغرفة كها قد يجلولي».

لزمت المرأة الشابة صمتها المطبق ومكثت مُطرِقةً. وكان شيهمورا يعلمُ جيّداً، وقد قيل ما قيل، أنّه بدا وقحاً ومُتهكماً إذ باح لها، بساطة ودون أدنى حرج، بمتطلبات جسمه كرجل، غير أنّه يحسبُ من جهة أخرى، أن للمرأة الشابة ما يكفي من الدراية بمثل هذه الأمور فلا تستهجن إعترافه. تأمّل وجهها فرأى فيه دفئاً شهوياً قد يكونُ نابعاً من طول أهدابها الاثيثة الرائعة التي يُبرزُ الاغضاءُ فتنتها ويزيد.

نَحَتْ برأسها قليلًا وقالت وقد ازداد وجهها احمراراً:

«استدع من تشاء من فتيات الغيشا.

ـ أليس هذا بالضبط ما أردتكِ أن تفعليه؟ أنا لم أكن في نـاحيتكم من قبل فكيف لي أن أعرف أيُّهنَّ أمتع رفقةً؟ ـ الأمتع رفقةً؟ ماذا تقصد بقولك هذا؟

- أقصد، أن تكون صغيرة السنّ مثلاً. فالصبا لا يدع مجالاً للاغترار بالمظاهر. وأن لا تكون ثرثارة، بل نظيفة وغير مُفرطة الذكاء. فإن رغبتُ في المحادثة ناديتُ عليك، أنتِ.

ـ لن أستجيب لندائك.

ـ هيّا، لا تكوني حمقاء!

ـ أقول لك إنَّك لن تراني بعد الآن. فلأي سبب أعود؟

- ببساطة، لأنني أحرص على أن نكون صديقين. وشرحتُ لك منذ قليل أنّ هذا هو سبب سلوكي.

\_ أوه! كفي!

لنفرض أنني جاريتكِ في مُبتغاك، فها الذي يحدث؟ الأرجح أنني في صبيحة اليوم التالي، سأفقد أي رغبة في التحدّث إليك. وستصبح رؤيتك، محرد رؤيتك، مصدر ألم ومشقة. لقد كان على أن آني وأقيم في الجبال كيها أستعيد حاجتي لمحادثة الأخرين، أوتدركين ماذا أقصد؟ ولكي يسعني أن أتبادل الحديث معك، ولكي يسعنا أن نتحادث معاً امتنعت حتى عن لمسك. ثم ألا ينبغي أن تكوني أنت أيضاً في الحسبان؟ يبدو لي أنك لست مُرغمة على مثل هذا الحذر وهذا التحفظ في صلتك بالسيّاح. . . فهم ليسوا أكثر من عابري سبيل.

ـ بلي، هذا صحيح.

- بالطبع. إذا ضعي ما أنت عليه في الحسبان. فها الذي قد ترينه في رجل على غرار أولئك: أنتِ بالذات مَنْ سيرفض رؤيتي فيها

بعد. لا، لا، من الأفضل بالتأكيد أن تقومي أنت باختيار الفتاة.

- كفى! لم أعد أصغي إليك، قالت وقد أشاحت بوجهها حانقة.
 إلا أنها تابعت كلامها بعد هنيهة من التفكير:

ـ رَبَّمَا كَنْتَ مُحَقًّا بَعْضَ الشِّيءَ في مَا تَقُولَ.

\_ إنها مسألة لا تستغرق أكثر من لحظة عابرة، أوتدركين قصدي. ليس فيها ما يدعو إلى العجب. . . بلا أهمية، وليـدة اللحظة وتــزول

- بلى، على الأرجح. هذا ما يراه الجميع، أقصد أولئك الذين يأتون لـزيارة هـذه المنطقة. تماماً كها تجري الأمور في ميناء، حيث ولدت. وبأية حال ليس هذا سوى منتجع للينابيع الحارة: يقضي فيه الزائرون يوماً أو يومين ثمّ يرحلون».

بدا عليها الاسترخاء التام هكذا بغتة وبلا مقدّمات، كأنها استعادت تلك العفوية في نبرتها وسلوكها.

- «النزلاء هنا هم في معظمهم من السيّاح. لست سوى صبيّة صغيرة، بالتأكيد، إلّا أنني أعرف الحكاية لفرط ما تردّدت على مسامعي. إنّه الزبون الذي لا يقول لك شيئاً، والذي يبدو محبّباً بلا سبب واضح، الرجل الذي لا يبثك حنانه ومع ذلك لا تملك إلّا أن تنعم بالإحساس به، بلى، ذلك هو بالضبط من تُحفظ له أجمل ذكرى. فبعد أن يغادر، ولوقتٍ طويل، تحفظ من حضوره متعةً ما تدوم، أو هكذا تبدو لك الأمور. وإذا كتب لك أحدً ما، فلن يكون سواه».

وبقفزة رشيقة غادرت حافة النافذة وجاءت تقتعمد الحصير عنمد

قدميه. بدت الفتاة مُستغرقةً في ماضيها، ومع ذلك أحس شيهامورا بأنّها أقرب إليه من أي وقت مضى. لقد تناهت إليه براءة مؤثرة في صوتها. نبرة من العفوية أربكته لشدّة ما بدت مُباشرة: كان يشعرُ بأنّه مذنب قليلاً ولا يفارقه الإحساس بأنّه حظي بها بأسهل ما يكون، وعلى رغمه تقريباً.

إلا أنّه لم يكذب عليها. فقد كان عاجزاً بالفعل عن النظر إليها على أنّها فتاة غيشا محترفة، ومها بلغت شهوته لامرأة ما فهي لا تحيد عن كونها شهوة تصبو لأن تُشبع، لا غير ولا أكثر. ولم يكن في مراده أن يستغلّها لمثل هذا الغرض. صفوة ما أراده هو أن يكون الأمرُ عابراً ولا قيمة له فلا يرتّب عليه أي التزام لاحق. وكانت المرأة الشابة تبدو في عينيه صورة للنقاء الأنصع. وما أن لمحها للمرّة الأولى، شعر بأنّه عاجزً عن النظر إليها كفتاة بين أخريات.

ثم أنّ شيم امورا الحائر في مشكلة حلول العطلة بحثاً عن المكان الملائم الذي قد يلوذ به وعائلته من قيظ الصيف، كان قد اعتزم العودة إلى هذه المنطقة الجبليّة. ويمني النفس بأن تصبح المرأة الشابة التي تبيّن، لحسن الحظ، أنها غير محترفة، الرفيقة الملائمة لزوجته. ولماذا لا يطلب منها أن تلقّنها دروساً في الرقص للتسرية عنها؟ كان يفكّر جدّياً في الأمر. وإذا كان يزعم أنّه لا يطمع بغير علاقة صداقة معها فلأنّ لديه جملةً من الأسباب التي تجعله يؤثر الوقوف على الضفة لا أن يخوض في الغمار.

ولكن خلف كلَّ هذا كانت فتنة ما تُلقي ظلالها وتسودُ كسحرٍ لا يُضاهى أشبه بـذلك السحـر الذي أغـواه في القطار قبـالة المرآة التي اتخذت من الليل قعراً. وبالطبع كان شيامورا شديد التوجّس من حجم التعقيدات التي قد تثيرها علاقته بامرأة شابة يكتنفُ الغموضُ ظروف حياتها. بيد أنّ ما كان يستسلم له هو نوعٌ من الوهم، مُنقاداً إلى ذلك الإحساس العجيب بالشفافية الرقيقة الذي أثارته فيه والأقرب إلى شاعرية الإنعكاس الغريب الذي لاح له في المرآة: ذلك الوجه المفعم بإثارة الأنوثة والشباب عندما رآه عائماً على المنظر المنسرب للغسق العابر ولليل.

والحقيقة أن استسلامه لمثل هذا الإحساس بالوهم هو الذي كان يغذي شغف شيهامورا بالرقص الإيقاعي الغربي. فقد ولد وترعرع في أحد أحياء الوسط التجاري في طوكيو حيث اكتسب، ومنذ الطفولة، معرفة وثيقة بمسرح الكابوكي. وفي مرحلة الدراسة الجامعية كان مبولعاً بعروض الرقص أو الدراما الإيمائية. ولشدة ما ألح عليه إحساسه بأنّ شغفه لن يهذأ قبل استنفاد موضوعه على أكمل وجه، دفعته أبحاثه العلمية إلى مطالعة الوثائق القديمة وإلى إقامة علاقات صداقة مع أساتذة المدارس التقليدية الأوسع شهرة ومع الفنانين الذين يمثلون الإتجاهات الحديثة. كان يؤلف الأبحاث ويدبّج الشالات النقدية. ولكنّه، في ما توصّل إليه من علم ودراية بهذا الشأن، لم يلبث \_ وأسباب واضحة \_ أن استشفّ، وبكشير من المرارة، انحطاط تقليد جعلته السنون الطويلة مستنفداً، ولم يستطع في إدراكه هذا أن يلتفت إلى محاولات مجدّدين ادعياء لم تكن في الحقيقة أكثر من رغبة في المحاباة. وعندئذ وجد أنّه أصبح مرغاً على الدخول في هذا المعترك بصفة مباشرة وهذا ما دعته إليه وبإلحاح كلً

الأسياء المرموقة والشابة في عالم الرقص. وفجأة أحسّ بتبدّل عميق في اهتماماته وأصبح مولعاً بالباليه الغربي وأقلع نهائياً عن مشاهدة الرقص اليابان. لا بل راح يبحث وينقّب عن الأبحاث والوثائق، الصور والمقالات وكلُّ ما استطاع العثور عليه من معلومات حول فن الرقص في الغرب ومختلف تظاهرات وعروض الرقص الإيقاعي التي جمع ملصقاتها وبياناتها وبرامجها بعناية حتى لو اضطر إلى طلب بعضها من الخارج، ولم يتمّ له ذلك بالطبع إلّا بعد تجاوز ما لا يُحصى من الصعوبات التي يمكن تخيلها بسهولة. والحقيقة أنَّ الأمر كان يتعـدّى مجرَّد الفضول لشغفه بهذا النوع المجهول من الرقص والوافد من بلاد بعيدة: فقد كان شيهامورا يتلذَّذ بالمتعة الأصفى ويبلغ ذروة اللَّذات لعجزه عن مشاهدة هذه العروض شخصياً، ولاستحالة أن يـرى بأمّ عينيه الراقصين الغربين يؤدّون رقصة الباليه الغربية. ذلك أنّه رفض دوماً أن يشاهد ما يبتكره اليابانيون في هذا المجال. ولم يكن ثمَّ ما يُغبطه أكثر من تدبيج مقالة حول الباليـ أو الكتابـة حول فن الـرقص التوقيعي، انطلاقاً من معرفته الكتبيّة البحتـة. وأصبح الباليه الـذي لم يره في حياته كأنَّـه الفن المثالي في عينيـه، كأنَّـه الحُلم الوافـد من عالم آخر، فردوس التناغم وذروات الكمال، وانتصار الجمالية البحتة. ومها حاول أن يخفى شغفه هذا بلبوس الدراسة والأبحاث العلميّة، فإنَّ مراد شيهامورا إنَّما كان السعي وراء حلمه بعيداً عن الصور والكتب الغربيَّة. فما الفائدة من أن يدع نفسه عرضةً للخيبة حيـال عروض قد تكون مُحبطة إذا ما شاهد رقصة الباليه مُجسَّدةً في مشهد، بينها في وَسع مخيّلته أن تصوّر لـه الرقصـة المشتهاة في مشهـدٍ فريـد لا ينتهى؟ كانت مُتعته مورداً لا ينضب من الملذَّات القصوى على غرار

العاشق المثالي، العاشق الأفلاطوني المتسامي الذي لم يلتق يوماً بموضوع غرامه. غير أنّ هذا كلّه لا يستنفد مقادير الغبطة التي كان يحظى بها شيهامورا من تلك الحالة الخاصة، ذلك أنّ مُتبطّلاً مثله، إذا توخينا الصدق، ما كان ليتربّع في عالم الأدب دون كراهةٍ وهو الذي لم يحمل لا أعماله المنشورة بين الحين والأخر ولا كاتبها على محمل

على الرغم من ذلك فقد كانت تلك بلا ريب المرة الأولى منذ زمن بعيد جداً التي تعينه فيها مؤهّلاته على انجاز أمر ما، بما أنّها أتاحت له، خلال المحادثة، أن يُقيمَ صلة حميمة بالمرأة الشابة التي تعرّف إليها منذ قليل. ولكن أيضاً قد يكون شيهامورا وجد نفسه مدفوعاً من غير قصد لأن يرى إليها كها اعتاد أن يرى إلى الرقص.

ما أن أدرك شيهامورا حقيقة ما أبدته من الانفعال لـدى سهاعها الكلام الذي أطلقه جزافاً على السائح الـذي لا يأتي إلاّ ليغادر في اليوم التالي، حتى أحسّ بالخجل كأنّه أفرط في استغلال براءتها أو عبث بمشاعر قلبٍ كتوم وصادق. لكنّه لم يبدِ شيئاً ممّا تراءى لـه وأردف قائلاً:

ـ قد أعودُ إلى هـ ذا المكان في رفقةِ العائلة، وقـ د نصبح، جميعنا، أصدقاء.

- أجل، أجل، لقد فهمت جيّداً، قالت بنبرةٍ أرادتها أقلَّ جفاءً وارتسمت على شفتيها ابتسامة فيها الكثير من بشاشة فتيات الغيشا. في آخر الأمر، أجد أنَّ هذا أفضل من أشياء كثيرة أخرى، فعندما نلتزم حدود الصداقة نرى أن الأمور تدوم.

الجذ.

ـ إذاً، أتأتيني بفتاة ما؟ ـ في مثل هذا الوقت؟ ـ في مثل هذا الوقت.

ـ وما الذي ستقوله لامرأة في وضح النهار؟

\_ إن انتظاري حتى المساء يعني أن أقع على فتاة لم يرغب بها أحد.
\_ أنت تحسب إذاً أن منتجعنا هذا لا يعدو كونه أحد الأماكن العادية! وكنتُ أحسب أن نظرة واحدة على أنحاء البلدة لا بد أن تكون كافية لإبراز الفرق، قالت بشيء من الحسرة وبنبرة جافة تُظهر مقدار شعورها بالإساءة.

وحيال الشكوك التي أبداها شيهامورا بشأن إصرارها للمرة الثانية، وبنبرة جازمة كها في المرة الأولى، على أنّ فتيات الغيشا في تلك الناحية لسنَ من النوع الذي يتخيّله، بدرت منها إيماءة غضب لم تلبث أن قالكتها. بأيّة حال، قالت، ليس على الفتاة إلّا أن تقرَّر بنفسها إذا كانت ترغب أو لا ترغب في المكوث خلال الليل. فإذا فعلت من تلقائها عليها أن تتحمّل كامل التبعات. أمّا إذا مكثت بعد استئذان الدارة التي تنتمي إليها، فيكون على الدارة عندئذ أن تتحمّل كافة التبعات. ذاك هو الفرق.

ـ التبعات؟ سأل شيهامور.

\_ أجل، كلّ ما قد يطرأ من تبعات. . . خَمْل أو طارىء صحي».

لم يستطع شيمامورا بعد أن أدرك حماقة سؤال إلاّ أن يتكلّف ابتسامة مصطنعة. فباعتبار كلّ شيء يبدو أن الأصول المرعية هنا، في هذه الناحية من الجبل، بـين الغيشا وسيّدها تجعـل علاقتهـما مريحـة

وخالية من التعقيد. . .

رَبُّهَا كَانَ شَيْبُهَامُورًا بِحَسَّاسَيَّةُ المُتَبِّطُلُ الْأَقْرِبِ إِلَى الْأَنَّانِيةِ يَتَمْتُعُ بنوع من الحدس يؤهِّله، من دون سواه، لاكتشاف أعمق ما في طبيعة الأمكنة التي يحلّ فيها. ودون أن تغترّه مظاهرها السطحية كـان يهتدي إلى طابعها الحميم والحقيقي الذي لا يعكسه المظهر الخارجي دائماً. وكان أوَّل انطباع لديه بعد أن غادر جباله قاصداً تلك البلدة أنَّها لا بدَّ أن تكون مليئة بالمباهج وأسباب الراحـة التي يُخفيها طـابعها الريفي البسيط، ولم يكن مخطئاً في ذلك بالفعل، إذ لم يلبث أن أدرك في النزل فور وصوله إليه أنَّها إحدى أكثر البلدات ازدهاراً في كافة الأنحاء المجدبة لبلد الثلوج. فحتى تاريخ افتتاح خط السكّـة الحديـد مؤخِّراً كانت منطقة الينابيع الحارة لا تستقبل، ولأسباب طبيَّة، سـوى أناس من سكَّان الجوار. لذلك فإنَّ كلِّ دارة تستخدم فتاة غيشا تحوَّلت خلف يافطتها الحائلة إلى صالـة شاي أو إلى مـطعم لا يرتـاده الناس إلَّا فيها ندر. وما يؤكد هذا الانطباع كثرة الأبواب الجرَّارة القديمة الطراز وصفاقة ورقها المُنزيّن والمسوّد لفرط قدمه. أمّا دكاكين السهانة والبزارة وباثع الكعك فربما كان لمالكيها فتيات غيشا يتولّمين أعهالهم إلَّا أن لكلِّ واحد منهم مزرعته الصغيرة في الجوار بالإضافة إلى الدكَّان وفتاة الغيشا. فلا يحق لأي غيشا إذاً أن تشعر بالاستياء إذا صادفت، من وقت لأخر، فتاةً ما ليست فتاة غيشا محترفة تشارك بدورها في أمسية ترفيه. فكيف إذا كانت الفتاة المعنية هي الفتاة التي تقيم لدى أستاذة الموسيقي.

- كم يبلغ عددهن بالإجمال؟ سألها.

- ـ الغيشا؟ أوه! اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة فتاة.
- \_ ومن منهنّ أختار برأيـكْ؟ ألحّ شيــامورا وقــد نهض لينادي عــلى الخادمة .
  - أرجو المعذرة، قالت. ولكن إذا سمحت، ينبغي أن أغادرك. - لا، لن أسمح بهذا، قال شيهامورا معترضاً.

\_ ولكن لا ينبغي أن أمكث هنا، قالت بشيء من الحسرة لأنها ال ما روسوما لك لا تشور بالمانة سأغاد ولا تقلق السرد

تبذل ما بوسعها لكي لا تشعر بالمهانة. سأغادر. ولا تقلق، لستُ غاضبة وسأعود في وقت لاحق».

وعلى الرغم ممّا قالته، ما أن وصلت الخادمة حتى عادت إلى مكانها على الحصير وكأنّ شيئاً لم يكن. وحاولت الخادمة مراراً أن تسأل عن اسم الفتاة التي ينبغي أن تستدعيها ولكنّ المرأة الشابة رفضت رفضاً قاطعاً أن تسمّى إحداهنّ.

كانت الغيشا التي وصلت بعد ذلك بقليل في السابعة أو الثامنة عشرة من عمرها. وما أن رمقها بنظرة واحدة حتى أدرك شيهامورا أن رغباته قد تبدّدت بغتةً. كانت ذراعاها بنحول ذراعي فتاة مُراهقة، ويُضاعف من رقتهها بروز التجويف المعتم للإبطين، وبدا من مظهرها أنها ليست سوى فتاة صغيرة لم تبلغ بعد. حاول شيهامورا ما في وسعه كيها يخفي خيبة أمله، وكان لاثقاً في سلوكه معها برغم استغراقه في تأمّل منظر الإيراق المنعش على السفح ، خلفها، من خلال النافذة. هل يتبادل أطراف الحديث مع تلك الفتاة؟ هل يتحدث إلى ذلك النموذج المثالي لفتاة الغيشا في الريف؟ لا، مثل هذا الأمر ليس في طاقته واحتهاله! . . . لذلك كان الصمت الذي ساد لقاءهما كثيباً طاقته واحتهاله! . . . لذلك كان الصمت الذي ساد لقاءهما كثيباً

وصفيقاً ومُربكاً. وعندما غادرت الأخرى، رفيقته الأولى، ظنّاً منها بلا ريب أنّها ينبغي أن تفعل بدافع الحصافة واللباقة، أصبح تبادل الأحاديث بينها أكثر صعوبة ومشقّة.

مع ذلك أفلح شيهامورا في أن يمكث نحو ساعة في رفقة الغيشا. وفي غمرة انشغاله بالبحث عن ذريعة للتخلّص منها يتـذكّر فجـأة أن مبلغاً من المال سيصله بواسطة التحويل العرقي من طوكيو.

«يجب أن أذهب إلى مكتب البريد قبل موعد الإقفال، قال لها، وعلى الأثر لم يكن عليهما، واحدهما كما الآخر، إلا أن يغادرا الغرفة. ما أن تخطى شيهامورا عتبة باب النزل حتى أفعمته الجبال ونسيمها

المعطّر بروائح النباتات المورقة بسحرها الأسر. وراح يتسلّق السفح ضاحكاً مثل معتوه راكضاً مثل مخبول ولا يعرف سبباً لذلك.

ثم أدركه التعب اللذيذ سارياً في أطرافه، ومتمالكاً لهاثه توقف بغتة واستدار ثم دس أطراف الكيمونو تحت زناره وهبط عائداً أدراجه يسابق الريح. كانت عيناه شاخصتين تتابعان الرفرفة المحمومة لفراشتين صفراوين ذَهباً انبثقتا فجاةً أمامه، ثمّ أصبحتا بيضاوين

حين ابتعدتا في عمق السهاء محوّمتين عالياً فوق سمت القمم. «ماذا دهاك؟ لا بدّ أن تكون سعيداً كيم تضحك هكذا من

«ماذا دهاك؟ لا بد أن تكون سعيدا كيم تضحك هكذا من الأعماق!».

كان ذلك صوت المرأة الشابة الواقفة في ظلِّ أشجار الأرز العملاقة.

«لقد خلَّفت كلُّ شيء ورائي هناك! قال شيهامورا وقد عاودته نوبة

الضحك؛ لقد خلفت كلُّ شيء ورائي هناك!

استدارت المرأة وتوغّلت على مهل بين الأشجار. وتبعها شيامورا دون أن ينبس. لقد كانت غيضة الأرز تلك مُلحقةً بأحد المعابد، فجلست المرأة على حجر أملس تحت الأشداق المُطحلبة لتهاثيل الخفراء \_ الحيوانات المصطفة عند مدخل الحرم.

«هنا الطقس منعش دائهاً. حتى في عزّ الصيف تهبّ النسائم الملطفة.

\_ أجميع فتيات الغيشا يُشبهنها؟

- أجل، يشبهنها بعض الشيء، على ما أعتقـد. ومن بين أكـبرهنّ سنّاً هناك اثنتان أو رَبّما ثلاث على قـدرٍ من الفتنة والجـمال. لكنّهن لا يناسبن ما كنت تبحث عنه...»

كان كلامها خالياً من أي ودّ، وكانت مُـطرقةً تحـدّقُ في الأرض. وبدا الأخضر الظليل لشجيرات الأرز كأنّه ينسكبُ على مؤخر عنقها.

وأسرّ إليها شيهامورا مُسرّحاً أنظاره بين الأغصان الشاهقة:

«إنه أمر مستغرب، لكنّه حقيقي، فأنا بالفعل فقدت كلّ رغبة في ذلك. كأننى فقدتُ كل حُميًا.

كان جذع شجرة الأرز خلف الصخرة حيث جلست، ينبثق مشل سَكْبٍ لا شوب فيه ويبسق عالياً جداً حتى إنّه كان مُرغهاً على إمالة جذعه إلى الوراء مُستنداً إلى الصخرة كيها يُتاح له أن يتتبع ارتفاعه بعينيه حتى ذراه. وكانت السهاء غير مرئية على الدوام يحجبها الستار

المظلم تقريباً لأشجار الأرز المصطفة المتلاصقة شابكة أغصانها فاردة مسلاتها الخضراء الكثيفة. كان الصمت والدّعة يتصاعدان مشل إنشاد. وإذا انتابه إحساس غريب لاحظ شيامورا أنه أسند ظهره إلى جذع إحدى أكثر الشجرات قدماً. جذع لم يبق عليه سوى أغصان يابسة ومقصوفة إلى جهة الشهال دون أن يعرف لماذا، كأنّها فروة مقشعرة على مدى ارتفاعها بصف من الجدعات العدوانية والحراب المسنّنة جُعلَتْ هكذا لتكون سلاحاً ضارياً في يد إله ما.

«كانت غلطة اقترفتها، أسرّ إليها بابتسامة. لقد رأيتك، أنت، وكنتُ عائداً لتوّي من أيام العزلة التي قضيتها في أعالي الجبل، وظننتُ أنّ كلّ فتيات الغيشا في هذه الناحية يشبهنك!»

لا بل ربّما كان الانطباع المذهل بالطراوة والنقاء الخالص الذي أوحت به إليه، فكّر شيهامورا مُتابعاً كلامه، هو الـذي أثار فيه تلك الرغبة التي تملكته بغتةً في استعجال تحرّره من فائض الطاقة التي اكتنزت في جسده خلال رحلته المنفردة في أعالى الجبل؟

كانت المرأة تتأمّل تدفق مياه الشلال. هناك، تحت أشعّة الشمس التي مالت للمغيب. أمّا شيهامورا فقد كانت لديه الأسباب الكافية لكي لا يكون فخوراً بما فعل.

«أوه! كدتُ أنسى، قالت بخفّة مُصطنعة، لقد حملت معي سهواً علبة تبغك. وعندما أردت أن أعود إلى غرفتك قبل قليل لم أجدك هناك وحرتُ في أمري أين عساك تكون، وفي تلك اللحظة رأيتك، من النافذة، تتسلّق الجبل بطريقة جنونية! آه! كم بإمكانك أن تكون مضحكاً حقاً! . . . وعلبة التبغ، لقد نسيتها هناك. فأحضرتها لك».

تناولت التبغ من ثنية كُمّ الكيمونو وأشعلت له عود ثقاب.

«لم أكن لطيفاً جداً في رفقتي لتلك الفتاة المسكينة.
 ـ إنّ الزّبون هو الذي يقرّر في آخر الأمر ما إذا كان على الغيشا أن تغادر أم لا».

كان خرير المياه المتساقط هناك في المجرى المُغطّى يترامى إلى مسامعها في دَعةِ ذلك الصمت كأنّه نَعْمٌ متواصل وخافت. وهناك في البعيد عند السفح المجدب للجبل الذي يوغل في ارتفاعه بين الأخيلة الأنيقة لأغصان الأرز، كانت الظلال تُعتمُ شيئاً فشيئاً في التجاويف وتتعد.

«كلّ ما صنعته، إلّا إذا كانت تُضاهيكِ في كلّ شيء، هو أنني كنتُ أعرّض نفسي للندم بعد فوات الأوان ما أن أعود إلى رفقتكِ عجدداً.

ـ دعْكَ من هذا أرجوك، قالت بنبرةٍ حازمة. كلَّ مـا في الأمر هـو أنَّك لا تريد الإقرار بغلطك».

كانت نبرةُ ازدراء تخالط صوتها إلاّ أنّ هذا لم يحل دون قيام صلةٍ جديدة بينها. نوعٌ من المودّة الأكثر رقّةً كانت تكتنف حضورهما معاً.

وأدرك شيمامورا بما لا يرقى إليه الشك أنّه لم يشته في الحقيقة سواها، هي وحدها ومنذ البداية، ولكنّه سعى، على جاري عادته، لا فتعال ألف تعقيد وتعقيد، عوض أن يقرّ لنفسه بذلك وببساطة دون اللجوء إلى الذرائع الواهية. ولذلك كان كلّم ازداد امتعاضاً من نفسه بدت له المرأة الشابة، في المقابل، أكثر جمالاً. فقد أحسّ منذ أن

خاطبته وهي تقف في ظلّ أشجار الأرز، بأن حضورهـا أشبه بنسمـة منعشة تغلغلت في كيانه.

كانت تبدو مثيرة بأنفها الأقنى الدقيق، بسيهاء اليتيم على وجهها ومسحة كآبة لا تلبث أن تمحوها زهرةُ شفتيها ببرعم الفم المزموم حيناً والمتفتح أحياناً بإيماءة دافئة تختزن نُعمى الحياة الشهوانية النهمة. حتى عندما تلزم الصمت ولا تقول شيشاً تنظلٌ شفتاها زاخرتين بالحياة والحركة وكـأنَّ الحياة والحـركة من طبعهــا. وسواء كـانتا جـافتين أو مُتشققتين أو نال منهما خبًّ في حمرتهما، فـإنَّ لهاتـين الشفتين مـا يذكُّـر بالاعتلال، إلَّا أنَّ لونهما يكنز من ملمس النعومة منتهاه وبريقَ العافية ـ الحقّة. صفّ أهدابها غير المقوِّس أو المرفوع، يقطع الجفنين على سوية خط مستقیم حتی لیبدو غریباً، لا بل مُضحكاً، لو لم یكن، كما كان بالفعل، محوِّطاً، لا بل مُكنزاً بحرير حاجبيها المنمنمين الأثيثين. لم يكن في وجهها المدوّر جدّاً وذي الأنف الأقنى ما يُلفت في حـدّ ذاته. إلَّا أنَّ لـون بشرتها الخـزفي الموشـح بالـوردي الرهيف وعنقهـا البتولي وكتفيها الصبوّيتين اللتين تميلان إلى امتلاء وشيك، تجعل من طلعتها منبعاً للنضارة الأشفّ فبلا تعوزها مُسْحةً من فتنبة الجمال وإنّ كبان يصعب القولُ إنها آية في الجمال. فهي كامرأة تشدُّ خصرها بالأوبي العريض الذي ترتديه فتيات الغيشا تبدو لحيمة الصدر مكتنزة الثديين.

«هـا إنَّ البعـوض يجتـاحنـا»، قــالت وهي تنفض بكفَّهـا طــرف الكيمونو لتذبَّه عنها.

كانا هائمين في الـدَعةِ الغـامرة لـذاك المكان، ولا يهتـديان إلى مـا يقولانه إلاّ القليل. نحو الساعة العاشرة تقريباً من ذلك المساء نادت المرأة الشابة على شيامورا مرددة اسمه بأعلى صوتها في الرواق. وما هي إلا هنيهات حتى دخلت عليه في غرفته وتهالكت أمام الطاولة مُترنَّحة كأنّها دُفعت عنوةً. وبحركة غير مقصودة من ذراعها أوقعت كلَّ ما صادف وجوده أمامها. ثمّ سكبت لنفسها كوب ماء وشربته بجرعات كبيرة.

كان عليها أن تخرج، قالت، لمجالسة بعض السيّاح العائدين لتوهم من الجبل: ومنهم من التقتهم في شتاء العام الماضي خلال موسم التزلّج. وطلب منها هؤلاء أن ترافقهم إلى النزل حيث راحوا يلهون، بمساعدة فتيات الغيشا اللواتي شاركن في أمسيتهم الصاخبة، بدفعها إلى الشراب بقصد إسكارها.

كان رأسها ثقيلًا ومُترجِّحاً وحين شرعت بالكلام بـدا أنّها لن تتوقّف أبداً. ثمّ استعادت وعيها فجأةً وتمالكت نفسها:

«سأعود، قالت. ليس من اللاثق أن أكون هنا الآن. سيبحثون عني. سأعود فيها بعد».

وسرعان ما غادرت الغرفة مُترنّحةً.

بعد ذلك بساعةٍ واحدة تقريباً سمع شيهامورا وقع خطوات مُتعثرة تتقدّم بحذر في الرواق الطويل: مشية مترنّحة تتـرجّح من جـدارٍ إلى آخر، فتعثرُ ثمّ تواصل تقدّمها.

«شیــهامورا! شیــهامورا! أکــاد لا أری بوضــوح، صرخت تنادیــه. شیهامورا!»

كان نداؤها خالياً من أي مكر. نـداءٌ حقيقي نابـعٌ من القلب،

نداء مجرّد وواضح هو نداء امرأة تلوذُ بـرَجُلها بعيـداً عن أي اعتبار آخر، وكان وقعه شديد الأثر في روع شيـمامورا فنهض مُسرعـاً، إذ لا بدّ أن تكون أصداء ذلك الصوت الحاد تتردّد في أرجاء الفندق كلّها.

اخترقت أصابعها مأطورة الورق فيها كانت تسعى للتشبُّث بدعامة الباب قبل أن تتهالك عليه.

آه! ها قد جئتَ أخيراً...»

كانت لا تقوى على الوقوف فتتشبَّث به وتضمه إليها دون أن تتوقّف عن الكلام:

«لست ثملة. لا، لست ثملة، صدّقني. ولكني أشعر بطرقٍ في رأسي، آه! طرق، طرق! فقط لو أن ذلك لا يؤلم... أنا أعرف تماماً ماذا أفعل. أعطني كوب ماء. ماء، هذا ما أحتاجه الآن. مزج الكحول، هذا ما يسبب الألم. كان عليّ أن لا أمزج الشراب، فهذا ما يضرب رأسك ويسبب الألم. آه! يا رأسي!... كان في حوزتهم زجاجة من الويسكي الردىء. فكيف لي أن أعرف أنه ويسكي

رجي من الويساني الرديء. مليف و رخيص؟...».

كانت تضغط على جبينها بجماع قبضتيها. وفجأة ازداد وقع انهمار المطر في الخارج.

كان على شيهامورا في سعيه لمساعدتها على الوقوف أن يضمّها بشدة بين ذراعيه فقُصعت تسريحتها العالية تحت خدّه. فيا أن يُرخي ذراعيه قليلًا حتى يشعر بأنّها ستقع متهالكة على الأرض. وبينها كان يحاول

جاهداً أن يحكم شُبْك ذراعيه من حولها دسَّ يـده برفق تحت يـاقـة الكيمونو. لم تستجب لتحرّشاته، لا بل شبكت ذراعيها فوق صدرها وصدّت يد شيهامورا عن الاقتراب من نهديها. وإذ انتابتها بغتة نوبة غضب لعجز ذراعها هي عن الاستجابة لما تريد، راحت تشتمها وتعضّها بضراوة:

«ماذا دهاكِ؟ ستنالين مني ما تستحقين! أيتها الخاملة! عديمة النفع! الويل لك!»

ابتعد شيهامورا عنها وقد تملّكه النهول. ورأى على ساعد المرأة الأثر االعميق الذي خلّفته أسنانها. إلّا أنها كفّت في الوقت نفسه عن مقاومته وراحت ترسم علامات بطرف أصبعها: وأكدّت له أنها ستخبره من هم الأشخاص النين تحبّهم. وسمّت نحو عشرين أو ثلاثين ممثلًا، ثمّ شيهامورا وشيهامورا أيضاً، وتردّد اسم شيهامورا إلى ما لانهانة.

تكوّر دَفءُ لذيذُ تحت راحةِ شيهامورا. وكان يُردّد بصوتٍ مهدهـد ورقيق:

«حسناً! حسناً! لقد انتهى الأمر. انتهى الآن...» وفي غمرة تأثره كان يجدُ لديها شيئاً من مظاهر الأمومة.

لكنّ الألم لم يمهل الرأس الصغير فعاودها شديـداً موجعـاً. راحت تتلوى من وطأته وهرعت إلى طرف الغرفة الآخر حيث تهالكت مجدّداً لا تكفّ عن الأنين:

«لم ينته الأمر بعد. . . لم ينته . أوه! أشعر أنني في حالـة سيئة . . . أريد أن أعود . أن أعود إلى بيتي . . .

ــ ليس في وسعك أن تقطعي كلّ هذه المسافة! ثمّ اسمعي: المطـر ينهمر بغزارة!

\_ حافية القدمين، زاحفة، مها يكن من أمري سأعود إلى البيت. يجب أن أعود.

- ألا ترين معي أنّ في الأمر بعض المخاطرة؟ سأصحبك في طريق العودة إذا كنت تصرّين على الذهاب.

كانت الطريق التي تفضي من النزل إلى البلدة تحاذي الإنحدار الشديد لسفح الجبل.

«ماذا لو تحاولين أن تُرخي زنّارك قليلاً وتأخذي قسطاً من الراحة؟ فأنا واثقٌ من أنَّك ستشعرين بتحسّن بعد قليل ويُصبح بإمكانك العودة إلى دارك.

ـ لا، لا. أعرف جيّداً ماذا ينبغي أن أفعل. أعرف جيّداً كلّ هذا».

وفي الأثناء حاولت أن تنهض في شبه وقفة ، وأبقت جذعها مُستقياً كيما تستنشق الهواء ملء رئتيها ولم تفلح في ذلك إلا بعد عناء كبير إذ بدا واضحاً أنّها تتألم كثيراً. كانت تعاني من غثيان خفيف ، كما لن تلبث أن تسرّ إلى شيهامورا ، قبل أن تفتح النافذة من ورائها وتنحني على حافتها نحو الخارج تحاول أن تتقيّا ، ولكنْ عبثاً. كانت تسعى جاهدة لكي لا تقع متهالكة على الأرض . لكي لا يُغمى عليها تماماً . وكلّما استطاعت أن تتمالك نفسها قليلًا كانت تواصل تردادها للعبارة نفسها : «أريد أن أعود إلى بيتي! ينبغي أن أعود إلى بيتي!» \_ ومكثت على هذه الحال حتى الثانية فجراً .

«اذهب ونم! هيا اذهب إلى فراشك ما دمت أطلب منك أن تفعل! قالت بجزيدٍ من الإلحاح.

ـ وأنت، ماذا ستفعلين؟ سأل شيهامورا بشيء من القلق. سامك من 1 أنا . مما أن أشعر بتحسّن أعدد ال البيت . سم

ـ سأمكث كما أنا. وما أن أشعر بتحسّن أعودُ إلى البيت. سأغادر هذا المكان قبل بزوغ الضوء.

دنت منه متثاقلةً على يديها وقدميها وجذبته إليها.

وقلت لك هيًا عُد إلى النوم! لا تبال ِ بي. ونم نوماً هنيئاً». عاد شيهامورا إلى فراشه. وفي تلك الأثناء أفلحت بعد جهد في الانحناء فوق الطاولة وابتلعت كوباً آخر من الماء.

«انهض! قالت بلهجةٍ آمرة قبالة السرير. انهض حين يُطلب منك أن تنهض!»

سألها شيهامورا ماذا تريده أن يفعل بالضبط.

ـ ماذا قُلت؟ ليس عليك سوى أن تنام.

ـ أوتدرين، لا يبدو أنّك تدركين جيّداً ما تقولين، قال شيـمامورا وجذبها نحوه.

حين استلقت إلى جانبه حرصت في البداية على أن تُشيح بـوجهها عنه. ولم تنقض هنيهات قليلة حتى استدارت نحوه باندفاعةٍ وأسلمت شفتيها.

ثم كم ردّدت بعد ذلك، كأنها استغرقت في هذيان أرادت أن يُعبّر عمّا كابدته من شقاء، الكلام نفسه مراراً وتكراراً:

«لا، أوه لا! . . . ألم تقل إنّه ينبغي أن نظلٌ صديقين؟» لم يدر شيهامورا بماذا يجيب. إلّا أن ما تراءى إليه من رصانةٍ ووقار

جارح في صوتها نالَ من جذوة اشتهائه، حتى إنه فكر لحظة أن يفي بوعده إذ تراءت له ملامحها المشدودة وجبينها المتغضّن لفرط ما كانت تجهد في استعادة هدوئها وتمالك نفسها من جديد.

«من جهتي أنا، قالت له همساً، لن أندم على شيء. ولن أشعر بالندم على الإطلاق. ومع ذلك لستُ من ذلك الطراز من النساء... مغامرة عابرة... لا يُكتب لها أن تدوم... أنت قلت لي ذلك ينفسك، ألس كذلك؟

كان لا يزال نصفُها يعوم فوق أبخرة الشراب.

«ليس ذَنْبي أنا بل ذَنْبك أنت. أنت من لعب وخسر... أنت الضعيف. ليس أنا».

وانتابتها في الأثناء رعدة انتشاء فراحت تعضّ كمّها بعنف كأنّها تستميت في صدّ السعادة عنها، وفي تبديد الغبطة التي تراءت لها.

مكثت وقتاً طويلاً دون أن تقول شيئاً، مُسترخية وهادئة، وكأنّها أفرغت من الأحاسيس كافة. ثمّ قالت وكأنّها بوغتت بخاطرة انبثقت فجأة من قعر ذاكرتها:

«أنت تلهو، أليس كذلك؟ أنت تلهو بي! ـ لا، أبدأ.

ـ في أعهاقك، في أعهاق قلبك، أنت تلهو بي. حتَّى لو أن ذلك غير صحيح في هذه اللحظة، ولكن فيها بعد. . إنها الحقيقة».

كانت الدموع تملأ عينيها وأشاحت بوجهها لتخفيه بالوسادة. ثمّ تمالكت نحيبها، وفي حنانِ مُسارّةٍ بـدا من خلالهـا أنها ترغب في أن تكون أكثر صدقاً معه، لا تخفي عنه شيئاً، راحت تروي له كلَّ شيء عنها. وبدا أنها نسيت أوجاع رأسها. ولم تقل كلمة واحدة عمّا جرى في تلك الأمسية.

«أه! كم انقضى من وقت! أحكي، وأحكي دون أن أنتبه لانقضاء الوقت، قالت بابتسامة اعتذار خجولة. لم ينقض الليل بعد، ولكن علي أن أغادر قبل الفجر. فالناس هنا ينهضون في ساعات مبكرة». بهضت مراراً لتلقى نظرةً عبر النافذة.

«لدي متسع من الوقت. العتمة لا تزال حالكة فلا أخشى أن يسراني أحد. ثم إنها تمطر: فلن يذهب أحد هذا الصباح إلى الحقول».

كانت لا تريد أن تغادر. وعندما انبلج الفجر وارتسمت معه قمم الجبال التي محتها الأمطار، ثمّ انقشعت زوايا السطوح بين صفوف الأشجار، كانت لا تزال حائرةً في أمرها. وفي النهاية حان الوقت الذي تدبّ فيه الحياة في أرجاء النزل عندما تستيقظ الخادمات ويباشرن أعمالهن. على عجل سوّت تسريحتها قليلًا وتسلّلت بغتةً، لا بل طارت، ولكنْ بعد أن صدّت بعناد شيامورا الذي أراد أن يرافقها إلى الباب.

ينبغي ألّا يراهما أحدٌ سوياً.

وفي اليوم نفسه، غادر شيهامورا عائداً إلى طوكيو.

- أوَتدرين ما كنت تقولينه في المرّة السابقة لم يكن صحيحاً وإلاّ كيف يخطر لمن هو مشلي أن يأتي في نهاية السنة، مُعرّضاً نفسه لأن تتجمد أوصاله من البرد في بقعةٍ نائية مثل هذه؟ لا، لم يكن غرضي

ترفع المرأة رأسها. تبدو وجنتها متوردةً قليلاً تحت العين حيث شدّت براحة شيمامورا عليها؛ متوردة برغم مسحوق التجميل الأبيض الذي يُغطي وجهها. ويفكّر شيمامورا في بلد الثلوج، ببرودة جوّه. إلا أنه يجد فيه أيضاً شيئاً من الدفء لا بدّ أن يكون مصدره أسودُ شعرها الحالك.

افتر تغرها عن ابتسامة رقيقة كأنها تسطع تحت نور باهر. والمؤكد أنّها تستعيد في الأثناء ذكرى «المرة السابقة» لأنّه يراها تزداد احمراراً كأنّ جسدها كله يلتهبُ رويداً بحرارة الكلمات التي يقولها لها. ذلك أنّها انحنت إلى الأمام مُطرقةً بشيء من التصلب واستطاع أن يرى ظهرها الذي اصطبغ بالحمرة أيضاً تحت الكيمونو الحاسر قليلاً. وكذلك

٤٨

أن ألهو بك».

العنق وكل ما تراه عينه من هذه البَشَرة المثيرة والتي يجعلها الشعر الأسود أكثر فتنة إذ يبرز محاسن الضدّين. وإذ تنتابه رعشة الحواس الدافئة يُخيّل إليه أنها عارية أمامه. شعرها؟ لان في الحقيقة ليست الكثافة المفرطة في شعرها هي التي تجعله كثاً: بل حيويّته وتلك المتانة التي تكاد تكون رجولية واللتان تجعلان من تلك التسريحة العالية والمصفّفة حسب الطراز القديم والخالية من أي عيب مَلساء كاللك والمرفوعة بوقار كأنها تعتمر قبّعةً من حجر أسود منحوت.

يتأمّل شيهامورا شعرها ذاهلاً. ويسأل نفسه الآن عمّا إذا كان البرد المذي فاجأه كثيراً للوهلة الأولى ليس أحد مظاهر الشتاء في بلد الثلوج هذا بل مزية من مزايا شعرها. راحت المرأة في تلك الأثناء تعدّ شيئاً ما على أصابعها وطال بها الأمر.

«ما الذي تَعُدينه؟» سألها

ولكنها لم تتوقّق عن العَدّ.

«كان ذلك في الثالث والعشرين من شهر أيار، قالت أخيراً.

\_ كلّ هذا الانشغال في حساب الأيام؟ قال شيهامورا مداعباً ليقينه أنّه أصاب التخمين. لا تنسي أن تموز وآب شهران متتاليان من واحد وثلاثين يوماً!

- هذا يعني أنَ اليوم يصادف اليوم التاسع والتسعين بعد المئة. مئة وتسعة وتسعون بالضبط.

- هل أنت واثقة من التاريخ؟ وكيف تـذكرين أنـه كان في الشالث والعشرين من أيار؟

\_ يكفي أن ألقي نـظرة على مـا دوّنته في دفــتر يوميــاتي. كــلّ شيء مدوّن هناك.

\_ أتكتبين يوميّاتك؟

من الممتع دائماً أن يقرأ المرء يـوميات قـديمة. ولكن المشكلة أنني لا أحذف شيئاً ويحدث لي أحياناً أن أخجل من نفسي.

\_ متى بدأت به؟

- مباشرة قبل سفري إلى طوكيو لتعلَّم أصول المهنة. كنت لا أملك مالاً وابتعت مفكرة رخيصة سوّدتها من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة بخطّ دقيق وسطور متراصة. وكنت أحرص على الكتابة بقلم مبريّ جيداً لأنّ هذه السطور (\*) مقسّمة وفق خطوط عمودية رفيعة ومُسطّرة. فيها بعد وعندما أصبح بإمكاني أن أشتري دفتراً يليق بكتابة اليوميّات تبدّلت الأمور كثيراً. إذ أصبحت لا أجيد سوى تسويد الصفحات وهدرها، كها تراخت عنايتي بالخطّ. في البداية كنتُ أستعمل ورق الصحف الأصفر أما الآن فأنا أكتب مباشرة على ورق لفافات من النوع الجيّد وبسهولة فائقة.

\_ وهل انكببت على تدوين هذه اليوميّات بلا انقطاع؟

- أجل. كانت سنتي السادسة عشرة وهذه السنة أفضلها. وفي العادة أنصرف إلى تدوينها قبل النوم، حين أعود إلى الدار وأحياناً كثيرة يباغتني النعاس أثناء الكتابة: كم أتعرّف الأمكنة حين أستعيد ما كتبت عنها، إذ يسهل التعرّف إليها دون عناء... ولكنْ هناك أيام تمضي دون أن أكتب شيئاً، فيومياتي غير منتظمة. لأنّ ما نفعله كل

<sup>(\*)</sup> كتابة السطر الياباني عمودية وليست أفقية.

يـوم هنا في الجبـل يكاد يتشـابه كـل يوم. وفي مثـل هذه الحـال مـاذا أكتب؟ غير أني استطعت هذا العام أن أتدبّر مفكرة فيها صفحـة لكلّ يوم، ولكن يبدو أنني أخطأت في اختياري. إذ يكفي أن أبدأ بالكتابة حتى أسترسل كأنني عاجزة عن التوقف».

إذا كان شيهامورا قد فوجيء لسهاعه خبر إصرارها على تدوين يومياتها، فإنّ دهشته الأعظم كانت حين علم أنها تذكر فيها بانتظام قراءاتها منذ أن كانت في الخامسة أو السادسة عشرة وأن مجموع ما سودته بلغ عشرة دفاتر كاملة.

«وهل تدونين أيضاً انتقاداتك حولها؟ قال.

\_ أوه! هذا ما أعجز عنه تماماً، قالت معترضة. أكتفي بذكر اسم المؤلف والشخصيّات الرئيسية والعلاقات التي تجمع بينها. لا أكثر. \_ ولكن لم تتجشمين مثل هذا العناء؟ ما فائدتكِ منه؟

ـ ولكن لم تتجشمين مثل هذا العناء؛ ما فاندنكِ . ـ لا شيء، لا شيء على الإطلاق.

\_ وكلُّ هذا الجهد للاشيء، جهد ضائع؟

- بلى، بالضبط، إنه جهد ضائع حتماً!» قالت بنوع من الإقرار الذي يخلو من أي شكوى. ومع ذلك فقد راحت ترمق شيمامورا بنظرات أسى.

كل هذا الجهد الباطل! كان في مثل هذا الأمر ما يحث شيامورا، من غير قصدٍ منه، على التوقف عنده قليلًا. ولكنْ ما أن مال عليها منحنياً حتى سرت في كيانه مشاعر دَعةٍ واطمئنان، ومشاعر راحةٍ عميقة كأنه استسلم لإلحاح الصوت الخافت المنبعثِ من تساقط الثلج. ومع ذلك لم يكن الأمر لها مجرّد عناء بلا مقابل تماماً ولا بدّ

أن يكون شيهامورا قد أدرك ذلك، إلا أنّ شيئاً ما في مثابرتها بدا أقرب إلى مزايا النقاء، وفجأةً بدت له كلّ تفاصيل حياة المرأة، لا بل وجودها، وقد سُلّط عليهما ضوء جديد.

وبرغم ما تردّد في حديثها عن الروايات إلّا أن ما جـاء فيه لا يمتّ بصلة إلى ما يُسمّى عادة «بالأدب». إذ تقتصر صلتها على هذا الصعيد بسكان المنطقة على تبادل الكراسات وبعض المجلات النسائية الأخرى. وفيها عدا ذلك، كان عليها أن تنمّى بمفردها نهمها للقراءة كيفها اتَّفق ودون أي اختيار أو تمييز، ودون أي هاجس أدى مُسبق وذلك عن طريق الاحتفاظ بالكتب والمجلّات التي يتركهـا روّاد النزل في غرفهم بعد مغادرتهم. كان شيهامورا يجهل عدداً كبيراً من أسهاء المؤلفين الذين ذكرتهم في حديثها، فكان يُصغى إليها كأنَّها تتحدَّث عن أدب غريب بعيدِ المصادر. كانت تتحدّث باندفاع كبير بالطبع، ولكنَّ هذا لم يُخْفِإ حساسها بالهوّة السحيقة التي تنأى بالسامع عنها، فينتابها الكدر جرّاء عزلتها القسرية: فمثلها مثلُ شحّاذ لا يُجبه إلّا باللامبالاة التامة. كائن تذوي في أعماقه كـلّ رغبة. وراح شيمامورا يفكّـر، في غمرة إصغائه، أنَّ أحلامه الخاصَّة حول رقص الباليه الغربي لا تختلف عنها في بعض جوانبها. فهو أيضاً كان يقرأ كلّ ما يصادفه من المؤلَّفات المتخصصة، فيجمع إلى الكلمات الغريبة والصور البعيدة، مئات الصور الغامضة والتأملات المجرّدة التي تهدهـدُ أيّامـه. \_ ألا تحدَّثه الآن، وبالطريقة نفسها، بكل الحماسة والاندفاع عن أفلام أو

مما لا شك فيه أنّ شيهامورا لم يبدِ طـوال الصيف مثيل الليـاقة التي

مسرحيات لم تشاهدها على الإطلاق؟

كانت تحثه على الإصغاء إليها. ولكن أتراها نسيت أنّ حديثاً مماثلاً قد أثار فيها، قبل مئة وتسعة وتسعين يوماً بالضبط، ذلك الميل الغريب نحو شيهامورا؟ ذلك أنّها لا تني تستسلم مجدّداً إلى ثرثرتها فيها جسدها كلّه يلتهد احمراراً جرّاء ذلك الدفء.

فالحقيقة أنّ مرارات الإحساس بالمنفى ما عادت تخالط حسرتها على تركها المدينة. إذ ما عادت هذه سوى حلم كبير وبعيد لا يستدعي اليأس أو نفاد صبر: حلم يقظة رقيق يرضخ طائعاً لواقيع الأمر. حتى أنها لا تبدي حياله ما يدعو إلى الأسى أو الاكتئاب. وربجا كان ذلك بالذات ما يثير أعمق المشاعر لدى شيهامورا الذي بدا، في انفعاله، عرضةً للتأثر الشديد بإحساس الجهد المجاني، والعناء الذي يبذلُ عبثاً، حتى كادت أن تتبدّى له حياته على صورة ذلك العقم العبثي. ولكن لحسن الحظ، كان يرى حياله وجه المرأة الشابة المعبّر والزاخر بالحياة، وفي سيهائه ملامح العافية تلك ونضارة اللون التي واكتسبها من مناخ الأماكن مالمتعة .

على أية حال كانت نظرته إليها قد تبدّلت كلياً. وأدرك بشيء من الدهشة أن تصرّف حيالها لم يتبدّل بعد أن أصبحت فتاة غيشا فلا يسلك معها بحرية أو تلقائية أكبر...

كانت ثملةً لا تلوي على شيء، في أمسيتهما الأولى، عندما غرزت أسنانها بضراوة في ذراعها شبه المشلولة لأنّها أبطأت في الامتشال لما تريد. وستنالين مني ما تستحقين! أيتها الخاملة! عديمة النفع! الويل لك!»

وفيها بعد إذ نال منها القنوطَ في صراعها ضدّ نفسها وضدّ السُكْر،

قالت في عبارات موصولة: «لن أندم على شيء... ومع ذلك لستُ امرأةً من ذلك الطراز!»... امرأةً من ذلك الطراز!»... وإنه قطار منتصف الليل ينطلق في اتجاه طوكيو،، قالت.

كأنها أدركت حيرته ولم تبادر إلى الكلام إلا لكي تبدّدها. وما أن انطلقت صفّارة القطار حتى رآها تنهض مسرعة من مكانها وتتجه نحو الدرف الجرّارة المطبقة أمام النافذة فتبعدها وتفتحها وتنحني منها إلى الخارج وقد أسندت ثقل جسمها كلّه إلى عارضة الحافة. كان القطار يتوغّل بعيداً ويحدث في سيره جلبة تتراءى كأنّها عويل رياح ليلية. ودلف الصقيع إلى الغرفة.

«هذا جنون!» صرخ شيهامورا ودنا بدوره من النافذة.

كان الليلُ ساكناً، راكداً لا تلوحُ فيه نسيمة، فيها المنظرُ الخارجي يُقيم على ضحالة قسوته. ويسود انطباعٌ بأنّ هديراً ما في الجوفِ يتردّدُ صدى لصريف الصقيع الذي يرصّ الثلج في الأرجاء وعلى مدى البصر. كانت السهاء بلا قمر. أمّا النجوم فكانت في المقابل كثيرة لا تحصى حتى يُخيّل أنّها غير حقيقية، برّاقة وقريبة كأنّ الناظر إليها يشهد سقوطها متهاوية في الفراغ. كانت السهاء تبدو خلفها بعيدة، موغلة في تقعّرها وبعدها، هناك، نحو ينابيع الليل المعتمة. أما ذُرى السلسلة الجبلية الشاهقة التي بدت كأنها خط قمم وحيد، فقد اعترضت السهاء المرصّعة بكتلتها الهائلة، راسمةً فيها أفقاً حائراً، هائل الاتساع وأسود. غير أن المنظر كلّه كان غارقاً في مناخ من التناغم بين الصفاء الخالص والسكون العظيم.

ما أن شعرت بدنو شيهامورا منها حتى أرخت المرأة الشابة جسمها ودلّته أكثر فأكثر مسندة صدرها إلى العارضة. لم تدع جسمها في حالة استسلام تام، لا بل على العكس: فقد اتخذت حيال الليل المظهر الأكثر صلابة وتصميهاً. «دائهاً تلك الدِرْع التي ينبغي أن تُخترق»، قال شيهامورا في سرّه.

كانت الجبال، مهما بلغت الدكنة التي لفّتها، تتألّق بوهج الثلوج. لا بل أحسّ شيهامورا آنذاك أنها اكتست فجأةً مسحةً من الشف افية، ومن الوحشة التي تعصى على التسمية: فقد اختلّ تناغم التوازن بين السهاء وخط الذرى المعتم.

«ستصابين بالبرد! لقد تجمّدت أوصالك»، قال شيهامورا واضعاً يده على عنق المرأة الشابة محاولًا اجتذابها إلى الخلف. إلّا أنّها تشبّثت بعارضة الحافة.

> «سأعود إلى بيتي، قالت بإصرار برغم تهدّج نبرتها. - حسناً جداً. إذاً، عودي.

ـ بعد قليل. أريد أن أمكث هكذا لبعض الوقت. .

- أما أنا سأذهب للاستحمام، قال شيهامورا.

ـ لا، لا، لا تتركني...

\_ إذا أقفلتِ هذه النافذة!

ـ لحظة واحدة. . . أود أن أمكث على هذه الحال هنيهة أخرى!»

كانت روضة أشجار المعبد تحجب نصف البلدة. وأنوار المحطّة (التي لا يستغرق الوصول إليها أكثر من عشر دقائق في سيّارة أجرة) تلمع في البعيد كأن الصقيع فرْقعها.

شعر المرأة الشابة، النافذة، أكهام الكيمونو: كان كل ما تمسه يد شيهامورا مجمّداً، ولكنّه الجمد الذي ينضح برده: برد لم يعرف له مثيلًا من قبل. حتى الحصيرة، تحت قدميه كانت كانها تسطع بالبرودة.

لم يلبث شيهامورا أن تهيًّا لمغادرة الغرفة يريد الاستحهام.

«انتظرني! سأرافقك»، قالت. وتبعتـه وقد ارتسمت عـلى وجهها ملامح الخضوع.

وما أن وصلا إلى الطبقة السفلى حتى راحت توضّب ملابس شيهامورا بعد أن ينزعها عنه ويدعها مهملةً على الأرض، أمام الباب. ثمّ دخل عليهها شخصٌ ما. أحد نزلاء الفندق. رجل. وما أن رأته حتى انحنت طويلًا أمام شيهامورا وحجبت وجهها.

«أوه! أرجو المعذرة! قال الوافد الجديد وقد همّ بالمغادرة.

\_ ولكن لا، تفضّل، أرجوك، قال شيهامـورا على الفـور. سننتقل إلى الحوض المجاور».

حمل ملابسه وتقدّم نحو الحوض المجاور، المخصّص للنساء، فلحقت به كأنها زوج وزوجة. غطس شيهامورا في المياه الحارّة دون أن يلتفت. فقد كان يُغالب نوبة ضحك هستيري انتابته لمجرّد التفكير بأنها هنا معه. ثمّ سارع إلى وضع رأسه تحت مياه اليوغوشي(\*) وراح يغسل فمه فتصدر عنه غرغرة مسموعة.

<sup>(\*)</sup> هو المنهل الذي منه تصبّ مياه الينبوع الحار لتملأ، بعد ذلك، الحوض الكبير.

ثمَّ عادا إلى الغرفة. كانت ممدَّة إلى جانبه، ثمَّ رفعت رأسها قليلًا عن الوسادة وبحركة خفيفة من إصبعها نقرت أذنها فانزلقت خصلة من شعرها المصفَّف وغطَّت جينها.

«أشعر بحزن عميق» قالت. ولم تقل شيئاً آخر. ظنّ شيامورا لبعض الوقت أنّ عينيها مُغمضتان نصف إغاضة ثم أيقن، أن خط أهدامها الأثيث هو الذي أوهمه بذلك.

كانت عصبيّة المزاج، مشدودة الأعصاب فلم تنم لحظة واحدة طوال الليل.

لا بدّ أن ضجة خفيفة انتشلته من سباته العميق فاستيقظ شيهامورا ورأى أنها تعقد الأوبي فوق الكيمونو.

«أرجو المعذرة. لم أشأ أن أوقظك، قالت. لم تنقشع العتمة بعد. انظر: أبإمكانك أن تراني؟»

وأدارت مفتاح الضوء.

«أنت لا تراني، أليس كذلك؟ ليس بإمكانك أن تراني؟ \_ لا زال الليل في أشده.

ـ لا، أبداً على الإطلاق. حاول قليلًا. هـا هنـا! هـل تـراني؟ والآن؟ قـالت وقـد فتحت النـافـذة عــلى مصراعيهـا. لا طبعـــأ! لا تستطيع. سأغادر».

رفع شيهامورا جذعه قليلًا وأسند ظهره إلى الوسادة. كان البردُ قارساً وكانَّ شدَّته قد فاجأته مجدّداً. وكانت السهاءُ لا تـزال حالكـةً بلون الليل ولكنْ هناك، فوق الجبال، كان الصباحُ في أوّل انبلاجه. «ستكون الأمور على خير ما يرام. إذ ليس لدى المزارعين ما يفعلونه في هذا الموسم. ولن أصادف أحداً في الخارج في مثل هذه الساعة المبكرين من هواة تسلّق الجبال... ما رأيك أنت؟»

كانت تتكلم دون أن تنتظر جواباً، تذرع الغرفة جيئةً وذهاباً وتجرجـر خلفها طرف الأوبي الذي لم يُعقد كما ينبغى.

دَم يَاتِ إلى الفندق وافدون جدُد في قطار الخامسة. ولن ينهض أحدٌ من النزلاء القُدامي قبل بعض الوقت».

كانت قد أفلحت أخيراً في عقد الأوبي وشدة حول خصرها، إلا أنها لم تكفّ عن حركتها المتواصلة في الغرفة، إذ تنهضُ ثمّ لا تلبث أن تجثو على ركبتيها، ثمّ تعود وتنهض ولا تنسى في غمرة هذا كله أن تلقي نظرات متوالية في اتجاه النافذة. كانت تبدو في ذروة تشنّجها العصبي، قلقة ومُستثارة في وقتٍ معاً كمثل حيوان ليلي يخشى حلول الصباح. مَنْ يراها يخال أنها ممسوسة تستثيرها غريزة برّية غامضة، أو كأنّ رقية ساحر استحوذت كيانها.

كان الضوءُ قد أصبح كافياً في الغُرفة فاستطاع شيهامورا أن يـرى وهج خدّيها المصطبغين بلون قرمزي فاتح ٍ برّاق، ومكث مفتوناً بهها.

«خدّاكِ يلتهبان حمرةً. خير دليل على شدّة هذا البرد! ـ ليس البرد هو السبب: كلَّ ما في الأمر أنني أزلتُ المساحيق عن وجهي. ولم يبق إلاّ أن انـدسَّ في فراشي لأنعم بـالدفء عـلى الفور. إذ مكثت جاثيةً قُبالة المرآة، عند طرف السرير، أدركت أنّ اليوم أصبح في ضحاه وأن ساعة الرحيل قد حانت.

التفت شيهامورا نحوها ورمقها بنظرة، لكنّه عاد وألقى برأسه على المخدّة بحركة مباغتة: ذاك الأبيض الذي يُقيم في أعهاق المرآة، هو الثلج وفي موضع القلب منه يتألق القرمزي اللامع في خدي المرأة الشابة. كان حسنُ ذلك التضاد من النقاءِ حتى يمتنع على الوصف، ومن القوّة حتى يفوق الاحتمال لشدّة ما كان مُرهفاً وحيّاً.

تساءل شيامورا إذا كانت الشمس قد أشرقت لأنه رأى الثلج يزداد تألقاً في المرآة: كأنّه حريقٌ جليدي. حتى الأسود في شعر المرأة الشابة بدا في الضوء المعاكس أقلّ عمقاً، إذ تناوبت عليه خفيةً لعبة الظلال بمسحاتها الأرجوانية.

تحسباً لأي احتقانٍ قد يسببه تساقط الثلوج كان جريان المياه وتدفقها في أحواض الحمّامات (\*) يتمّ عبر قنوات محفورة في جدران الفندق. لذلك كان الماء يتجمّع أمام المدخل في نقع كبير كأنه مستنقع. وعلى درج السلّم تريّث كلبّ أسود جسيم يشربُ منه. صفّ من الزلّاجات أخرجت على الأرجح من نخزن ما لتعريضها للهواء في انتظار زبائن محتملين، وتفوح منها رائحة عفن خفيفة يُلطّف من حدّتها، لا بل يُحلّي ضوعها البخار المتصاعد من المياه الحارة. أمّا ندف الثلج المتساقطة من أغصان شجرات الأرز على سطح الحمّات فتُغطيه ببُقع غائمة الأشكال، لا بل تكاد تكون متاوجة وفاترة.

لن يلبث مُخطط الطريق أن يختفي تماماً تحت الثلج، قبل نهاية السنة، وقد ابتلعه ركام الثلج. وعندئذ ستكون مرغمة في ارتيادها أمسيات السمر على انتعال جزمة الكاوتشوك العالية وارتداء «البنطال الجبلي» المُنفَر فوق الكيمونو، وفوقه العباءة الثقيلة بالأضافة إلى غلالة

<sup>(\*)</sup> الحمّامات العمومية التي تتزوّد بمياه الينابيع الحارّة إيّاهـا والتي شيّدت الفنـادق على مقربةٍ منها.

الوجه للوقاية. وإذ ذاك سيبلغ ارتفاع الثلج عشر أقدام ولن ينقص قدماً واحدة طوال أيام الشتاء. كانت أخبرته بذلك من قبل، وكان شيهامورا يُعيد التفكير في ما قالته، إذ يهبط نحو البلد سائراً على الطريق التي تفحصتها بأنظارها، صباح ذلك اليوم بالذات، عند بزوغ الفجر من نافذة غرفته في النزل.

كان عدد من الفُوط نُشر على حبل عال ممدود بجانب الطريق. ومن خلالها كان المنظرُ الرحبُ للجبال بترامى أمام عينيه، وفي البعيد تتوهج الذرى المكسوّة بالثلوج بنور الشمس. أما سويقات الكرّات الخضراء النابتة في الحدائق، فكانت لا تزال باسقة لم تطمرها الثلوجُ بعد.

وكان صِبيةً من أبناء البلدة يتزلجون على ثلج الحقول.

ما أن أفضت به الطريق ناحية البيوت حتى أحسّ شيهامورا برذاذ مَطَر خفيف، ورأى قطع الجليد الصغيرة اللامعة تـزيّن السقـائف الأماميّة للسطوح: توشية رقيقة وسائلة.

«ما دمتَ بدأت، قال صوتٌ من ورائه، فلماذا لا تزيل الثلوج عن سطحنا أنضاً؟»

كان صوت امرأة خرجت لتوها من الحهام وقد عصبت شعرها بفوطة ورفعت عيناً مبهورةً بأشعة الشمس لتخاطب الرجل الذي ينزيل الثلج المتراكم فوق أحد السطوح. قد تكون نادلة ما، قال شيامورا في سرّه، جاءت إلى البلدة قبل موسم التزلّج بقليل. كان

المدخل التالي يُفضي إلى مقهى (\*): وهو عبارة عن مبنى قديم بسقفه المتداعي ونافذته التي تقشّر طلاؤها لفرط ما تعرّضت لتقلّبات الجوّ.

كانت سطوح المنازل المبنية في معظمها من قِدَد القرميد تتهاثل في موازاتها الشارع بصفوف متناسقة من الحجارة: حجارة ضخمة مدوّرة وملساء، يُغطيها بياض الثلج ناحية الظلّ فيها تلمع من الجهة الثانية إذ ينعكس عليها نور الشمس. حجارة تشبه في سوادها أسود الحبر الذي يُشيعُ بريقاً ليس بريق الرطوبة المتقطّرة منه بل ذاك الذي ينبعث من الذرور المعدن إذ تصقله الرياح والصقيع والمطر.

كانت السقائف الأمامية للمداخل المنحنية حتى تكاد تلامس الأرض تعبّر، في ذاتها، وربّما أفضل ممّا تعبّر عنه حجارة السطوح، عن روح المناطق الشهالية بالذات.

صبية كانوا يلعبون في مجرى الجداول، ويلهون بكسر الجليد ورمي قطعه إلى وسط الطريق، مأخوذين بلا ريب بالتماع كسوره المتناثرة تحت أشعة الشمس. مكث شيهامورا لبعض الوقت يتأمّل صنيعهم، منتصباً في مساكب الضوء يكاد لا يصدّق أن الجليد بلغ مثل تلك الكثافة.

فتاة في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرها كانت تقف على حِدةٍ تحبك دثار صوف وقد أسندت ظهرها إلى حائط. ولاحظ شيهامورا أن قدميها المتدلّيتين من «بنطالها الجبلي» الفضفاض والخشن

(\*) ينبغي أن يُفهم هنا بالمعنى الياباني للكلمة التي تطلق، بغرض التحقير، على
 حانة من الطراز الوضيع حيث تجالس النساء الشرب.

 <sup>(\*)</sup> ينبغى أن يُفهم هنا بالمعنى الياباني للكلمة التي تطلق، بغرض التحقير، عـ

كانتا عاريتين في خفي الجيتا(\*)، ورأى أن بشرتها تميل إلى الاحمرار وقد تشققت بفعل البرد. وإلى جانبها طفلةً ضئيلة الحجم لم تبلغ عامها الثاني وقد اقتعدت، راضية مرضية ، كومة من الحطب وباعدت ما بين معصميها اللذين يحملان بصبر وطول أناة ربطة الخيوط ذات اللون الرمادي الداكن، ومنها يصلُ الخيط إلى يد الفتاة وقد ازدهي لونه وصار أقل دكنة لمجرد انتقاله من ذراعي الفتاة الصغرى إلى يد الكبرى.

من مسافة سبعة أو ثهانية بيوت إلى الأسفل، ترامى إليه صوت مِنْجَر النجّار الذي يعمل في معمل ألواح التزلّج. وفي الجهة الأخرى من الشارع وقفت خس أو ست فتيات غيشا يثرثرن تحت سقيفة مائلة. «أنا واثق من أن كوماكو إحداهنّ» فكر شيهامورا الذي أصبح يعرف اسم المرأة الشابة منذ صباح ذلك اليوم بالذات حين أخبرته إحدى نادلات النزل. وبالفعل كانت كوماكو هناك. وبرغم المسافة التي تفصله عنها استطاعت هي أيضاً أن تتعرّف وجهه: كان التجهّم في ملامح وجهها لا يُفسح في المجال لأي خطأ بهذا الشأن. «سوف في ملامح وجهها لا يُفسح في المجال لأي خطأ بهذا الشأن. «سوف خجلها ما لم تتظاهر بأنّ شيئاً لم يكن. . . » ولم تكد تخطر له تلك خجلها ما لم تشيح بوجهها ولا تلتفت إليه، غير أنّها على العكس من أجدر بها أن تشيح بوجهها ولا تلتفت إليه، غير أنّها على العكس من ذلك راحت تقتفي مشيتَه بعينيها كأنّ شيئاً ما يُرغمها على ذلك وإن أقت عينها خفرتين ينتائها إحساس مؤلم بالضيق.

<sup>(\*)</sup> صندل خشبي يُرتدى مع الزي الياباني التقليدي.

أحسّ شيمامور هـو أيضاً بحـرارة تلهب خدّيـه وحثّ خـطاه كيما يبتعد عنها ولم تلبث كوماكو أن لحقت به.

«كان يجدر بك ألاّ . . . إنّه لَـ مُربك حقاً أن أراك ماراً في مثل هذه الساعة .

مُربك لِمَنْ؟ ألا تعتقدين أنّ الأمر يربكني بالمقدار نفسه لمجرّد أن أراكِ واقفةً على هذا النحو كأنّك تنتظرين مروري بهذا المكان فتعترضين طريقي؟ لقد تردّدت كثيراً قبل أن أعقد العزم على متابعة طريقي! أتجري الأمور دائماً على هذا النحو؟

- ـ بلي، على الأرجح . . . في أوقات ما بعد الظهيرة .
- إحمرار وجهك بهذه الطريقة ثمّ اللحاق بي، ينبغي أن أقـول لك إنّ مثل هذا السلوك يُضاعف من ارتباكي.
  - أوه، لا! لا أحسب أن ذلك يبدّل من الأمر شيئاً».

كان كلامها واضحاً ولكن هذا لم يُحل دون اصطباغ وجهها بالحمرة للمرّة الثانية. ثمّ توقّفت وطوقت بذراعيها جذع شجرة كاكي عند حافة الطريق.

«لقد خطر لي أن أدعوك لزيارتي. وهذا ما دفعني إلى اللحاق بك.

- ـ وهل منزلك في هذه الناحية؟
  - إنه على مقربة.
- ـ أقبل دعوتك على أن تأذني لي بقراءة دفتر يوميّاتك.
  - ـ في نيّتي أن أحرقه قبل مماتي.
  - ـ للمناسبة أخبريني أليس في منزلك رجل مريض؟
    - \_ كيف علمت بذلك؟

ـ لقد ذهبتِ أمس لانتظاره في المحطّة وكنت ترتدين عباءة كحلية. لقد كانت بيننا رفقة سفر وكان يجلس قبالتي تقريباً وترافقه فتاة أحاطته بعناية لا توصف لشدّة رقّتها ولطفها. . . أهي زوجته؟ أم أنّها من فتيات المنطقة أوفدت لاصطحابه معها؟ أو هي من سكان طوكيو؟ كم أحاطته بالعناية والانتباه . . . كانت بمثابة أمّ له . وقد أثر في ذلك أبلغ التأثير.

- لماذا لم تذكر شيئاً حول هذا الموضوع مساء البارحة؟ لماذا هذا الكتيان؟ قالت كوماكو بانفعال مباغت.

ـ أهى زوجته؟

غفلت عن الإجابة لانشغالها بالسؤال الذي طرحته عليه.

\_ ولكن لماذا كتمت عني مشل هذا الأمر مساء أمس؟ . . . يا لطاعك الغريمة!»

لم يكن شيامورا ليستحسن تلك الفظاظة في نبرة من يُخاطبه وعلى الأخص إذا صدرت عن امرأة. إذ لا شيء بما رآه، في الظاهر، قد يبرّر اللجوء أليها لا في مناسبة السؤال ولا في تصرّفاته الشخصية. أو تكون تلك أمارة على مكنون طباع كوماكو؟ ومع ذلك كان لا بدّ له من الإقرار في سرّه بأن إلحاحها على السؤال قد استثار فيه مكمن حساسيته: صبيحة ذلك اليوم بالذات، وصورة كوماكو في المرآة، أحمر خدّيها إذ ينعكس على بياض الثلج، فلا بدّ أنّ هذا كلّه قد أعاد إلى مخيلته صورة المرأة الشابة في القطار وانعكاسها على زجاج نافذة العربة. . . فلإذا إذاً لم يأت على ذكر ما جرى؟

في تلك الأثناء كانا قد تقدّما في سيرهما.

«وما الأهميّة في أن يكون هناك رجلّ مريض. إذ لا أحمد يدخل إلى غرفتي على الاطلاق». قالت كوماكو وقد سلكت المعبر المذي يُفضى عبر جدار وطيء.

إلى الجهة اليمنى، حقل صغير تغطيه الثلوج. وإلى الجهة اليسرى صفٌ من أشجار الكاكي أمام السور الفاصل. أمام المنزل جُنينة لا بدّ أن تكون حديقة ترفيه، وفي بُركة اللوتس حيث نُزع الجليد المحطّم وجُمع عند الحافة، كان في وسع العابر أن يرى عدداً من الأسهاك الضخمة الحمراء. كان المبنى في ذاته يبدو قديماً ومُصدّعاً أشبه بجذع أجوف لشجرة توت مُسنة. أكوام من الثلج تجمّعت هنا وهناك على سطحه المنفتل بعوارضه الملتوية وكأنها تنزين الأفارين كشاكش.

ما أن يطأ المرء أرضية المدخل الموحلة حتى يُطالعه بردَّ قارَ. ثمّ اقتيد شيهامورا إلى أسفل سلّم حتى قبل أن تعتاد عيناه على الطلمة المفاجئة. سلّم حقيقي يُفضى إلى عليّة حقيقية.

«كانت هذه عليّة خاصة بتربية دود القرّ. قالت كوماكو. الم مفاجئك الأمر؟

ـ إنّـه لمن حسن طالعـك حقاً أنّـك لم تقتـلي نفسـك حتى الآن إذ تتسلقين هذا السلّم وقد أفقدك السُكرُ رشدك!

\_ لقد وقعت عنه مراراً. ولكنْ في العادة حين أشرب كثيراً أفضّل أن أندسّ في الكوتاتسو هنا في الأسفل حيث أنام.

وفيها كانت تسرّ له بذلك دسّت يدها داخل الكوتاتسو لتتحسّس درجة سخونته ثمّ لم تلبث أن هبطت السلّم لإحضار بعض الجمر.

تفحّص شيمامورا الغرفة بعناية ولاحظ أن ليس فيها سوى نافذة واحدة تطلّ على الجهة الجنوبيّة، لكنّه لاحظ أيضاً أنّ ورق تلك النافذة ذات المصراع الجرّار جديد ونظيف ويُتيح دخول أشعّة الشمس بالقدر الكافي للإضاءة. كان ورق عجينة الأرزّ يُغطي الجدران فتبدو الحجرة وكأنّها علبة من الورق المقوّى القديم. ومِنْ فوق كان السَطْحُ العاري هو السقف الذي إذ يميل منحدراً حتى أعلى النافذة يولّد انطباعاً بالعزلة الكثيبة. وسرعان ما تساءل شيمامورا في انقياده إلى نوازعه الفطرية عمّا يوجد وراء الجدار الفاصل لهذه الحجرة الضيقة، وانتابه احساس مُنفّر أشبه بمن يجد نفسه على شرفة مقفلة الجوانب معلّقة في الفراغ. غير أن الأرضيّة والجنبات بدت، برغم قدّمها، مذهلة في نظافتها.

لُبُرهةِ راقت لشيهامورا فكرة أن يخترق الضوءُ جسد كوماكو الحيّ في حجرتها المخصّصة لتربية دود القرّ كما يخترق الأبدان الضئيلة الشفيفة لتلك الرّقانات الناشطة.

كان غطاء الكوتاتسو مصنوعاً من القياش القطني المخطّط إيّاه الذي يستخدم عادة في خياطة والبناطيل الجبليّة، أمّا الصُوان بأدراجه العديدة فقد بدا قطعة أثاث جيلة بخشبه الدقيق والمعرّق باتقان والصقيل؛ ـ ربّا كان تذكار الأعوام التي عاشتها في طوكيو، قال شيامورا في سرّه. في المقابل، كانت قطعة الأثاث الأخرى، وهي منضدة زينة رخيصة، تشيع لمسةً من التنافر بطابعها الريفيّ فيها تُبرز علبة الخياطة المزخرفة مسحةً من الدفء المكنون الذي يَصْنَع فتنة اللكّ ذي النوعية الفاخرة. وعلى إحدى جنباتها صفّ من العُلَب الموضع الصغيرة المتراصفة خلف ستارة من الصدف الخفيف بحجب الموضع الصغيرة المتراصفة خلف ستارة من الصدف الخفيف بحجب الموضع

الذي تستخدمه، في الأرجح، كمكتبة.

كان الكيمونو المخصّص لأوقاتِ الخروج والذي كانت ترتـديه ليلة البارحة معلّقاً هناك على الجدار وبـدا من فتحته حـرير الأحمـر الجارح للثوب الداخلي.

تسلَّقت كوماكو السلِّم برشاقة حاملةً معها ما تحتاجه من الحطب.

«لقد أحضرت الحطب من غرفة المريض، قالت. ولكنْ اطمئن: يُقالُ إنّ النار تلتهم كلّ الجراثيم».

انحنت لتضرم لهب الجمر ومالت في انحنائها حتى كاد شعرها المصفّف بعناية أن يلامس حافة الكوتاتسو. «إنّه سلّ الأمعاء الذي يُضني ابن أستاذة الموسيقى، أوضحت له. ولم يعد إلى المنزل إلا ليموت هنا». في الحقيقة هو نفسه لم يولد هناك، إنه منزل والدته. لقد واصلت تدريس الرقص في المناطق الساحلية حتى بعد أن كفّت عن العمل كفتاة غيشا. ولكنّها أصيبت بنوبة قلبية على مشارف الأربعين وعادت إلى منتجع الينابيع الحارّة بقصد العلاج. أما ابنها الذي كان مولعاً بالميكانيك منذ نعومة أظفاره فقد مكث هناك لينهي تدرّبه على يدِ ساعاتي ماهر. وفيها بعد ذهب للإقامة في طوكيو حيث يتاح له أن يتابع دراسته في معهد ليلي دون أن يتوقف عن العمل، وكان أن أفسد الإرهاق صحته وهو لا يزال في الخامسة والعشرين.

أفضت كوماكو إلى شيهامورا بهذه الشروحات دون تردّد. ولكن لماذا أغفلت ذكر الفتاة التي كانت تـرافق الرجـل المريض؟ ولماذا لم يسمع منها أي تفسير لإقامتها هي في ذلك المنزل؟ على أيّة حال كان شيهامورا يُصغي إليها بشيء من الضيق. وبدا له أن المرأة الشابة بثّت من أعلى شرفتها برنامجاً إذاعياً موجّهاً إلى نواحي العالم الأربع.

وما أن عاد إلى لمدخل حتى لمحت عيناه البياض الغائم لشيء لم يره من قبل: علبة آلة الساميسن التي أذهله حجمها. بدت له العلبة أطول وأعرض مما تكون عليه عادةً، لذلك كان يصعب عليه أن يتخيّل كوماكو في إحدى الأمسيات التي تستدعى إليها وقد حملت معها تلك الألة المربكة. وفي تلك الأثناء عمد شخصٌ ما إلى فتح الباب الداكن الذي يُفضى إلى الداخل.

«ألا يزعجك يا كوماكو أن أعبر من فوقها؟ السأل الصوت المثير بوضوحه وبنبرته الشجية التي تبث السامع شجناً لا يُضاهى: صوت يوكو الذي يتردد في مسامع شيهامورا منذ أن سمعها لأوّل مرّة، في تلك الليلة، تنادي ناظر المحطّة عندما توقّف القطار عند طرف النفق. وأصغى في انتظار الجواب الذي سيترامى إليه كالصدى.

## «لا، أبدأ، هلمّى!»

تخطّت يوكو بقفزة رشيقة علبة الساميسن واتجهت نحو الباب الخارجي حاملةً بين يديها مبولةً من زجاج. ولم تلبث أن ابتعدت بخطوات صامتة، بعد أن رمقت شيهمورا بنظرة خاطفة وحادة.

ممّا لا شكّ فيه أنها بنتُ تلك المنطقة، بلد الثلوج: يكفي أن يرى طريقتها في ارتداء الهاكاما(\*) الجبليّ أو أن يتذكّر نبرة الألفة في حديثها مع ناظر المحطّة غير أنّ الزركشة المرهفة التي تزيّن زنارها العريض

<sup>(\*)</sup> لباس جبلي، عبارة عن سرولة فضفافة تصل حتى أعلى الركبتين.

والتي لا يُرى منها سوى نصفها الأعلى فوق السرولة الفضفاضة المشقوقة، كانت تُبرز تخطيط القهاش الخشن البني والأسود وكذلك كمي الكيمونو الطويلين وكأنبها يكتسبان منها أناقة أشد إثارة. حتى الهاكاما، المشقوق عند أعلى الركبة والمنتفخ كثيراً عند الوركين، كان يُضفي على قامتها مسحة من الليونة والرقة ويبدو خفيفاً برغم غلظة القهاش والخشونة المعتادة لمثل تلك الألبسة القطنية السميكة.

حتى بعد أن غادر المنزل ظلَّ شيهامورا مأخوذاً بتلك النظرة الحادة التي خلّفت على جبينه أثراً كأنه حريق. وكانت الفتنة أيضاً قبساً من ذلك البهاء النقي الذي لا يوصف يبشه نور قصي وبارد، روعة تلك البقعة الملتمعة التي تالألأت على وجه المرأة الشابة ومن تحتها كان ينسربُ الليل، مُنعكساً على زجاج نافذة العربة، ذلك الوميض الذي انبثق لثوانٍ وأضاء نظرتها بنور مفارق كأنّه تهلَّل خرافي وغامض لم يستطع قلب شيهامورا إلا أن يستجيب له، في تلك الأمسية، بخفقانه المتسارع، وها قد امتزج به في ذلك الصباح سحر الثلج في لألأته، والمدى الشاسع لبياض يتألّق في كنفه، لامعاً وحاداً، كل القرمزي في وجنتي كوماكو.

أسرع في المشي. لا لرشاقة في ساقيه، فقد كان، على العكس من ذلك، أقرب إلى السمنة. غير أنّ شيئاً من الحفقة كأنّها حيويّة مُستجدّة لا يعرف مصدرها بالضبط، حلّت في بدنه لرؤية جباله المحبّبة. وكان لا يصعب عليه أن ينسى، في ميله الفطري إلى تصديق الأحلام، أن عالم الأنس يُقحم نفسه في لعبة الانعكاسات الغائمة والصور الغريبة التي تفتنه. لا، لم تكن نافذة العربة التي جعلها الليلُ مرآة، ولا المرآة

التي أفعمها بياض الثلج، أشياء صنعتها يـد إنسان: فقـد كانتا، في جـزء من تكوينها، من طينة العناصر المكوّنة للطبيعة نفسها، وفي الجزء الآخر أقـرب إلى عالم مغاير وبعيـد. كون قـائم في مكان آخـر وإليه تنتمى أيضاً الغرفة التي كان غادرها للتوّ.

وإذ انتابته تلك الأحاسيس، سرت رعشةً في أوصال شيهامورا وألحّت عليه رغبةً في العودة إلى أشياء العالم المادي. واستوقف مدلّكة عمياء عند أعلى المنحدر، وسألها أن ترافقه لتدلك له جسمه.

«لنر كم الساعة الآن»، قالت وهي تدس عصاها تحت ذراعها لتسحب ساعة جيب من زنارها وتفتح غطاءها متحسسة ميناءها بأنامل يدها اليسرى: «الثانية والنصف. لدي موعد عند الثالثة والنصف. هناك أبعد بقليل من المحطة. ولكن لابأس إن وصلت متأخرة بعض الشيء.

ـ إنه لمذهل حقاً أن تكوني قادرة على قراءة الساعة، قال شيهامـورا بإعجاب.

ـ ليست لها غطاء زجاجي ولذلك أتحسّس العقارب.

ـ والأرقام؟

- لا، الأرقام غير ضرورية». قالت وهي تسحب ساعة الجيب محدداً وتفتح غطاءها. كانت ساعة من الفضّة أكبر بقليل من الساعات التي تحملها النساء عادة. وبعد أن وضعت ثلاث أصابع لاعتلام مواضع الثانية عشرة والسادسة والثالثة قالت: «باستطاعتي أن أعرف كم الساعة بالضبط، وإن أخطأت فبدقيقة أقل أو أكثر. وفي أبعد الاحتمالات ليس أكثر من دقيقتين على الإطلاق.

ـ وماذا عن انحدار الطريق، ألا تكبّدك المشقّة؟ سألها شيهامورا قلقاً .

ـ عندما تمطر، تأتي ابنتي إلى البلدة وتصحبني إلى هذا المكان، أمّا في المساء فلا أعمـل إلَّا في محيط البلدة ولا أصعد إلى هنـا. حتَّى إنَّ الأمر أصبح موضوعاً للتنادر على من قبل نـادلات النزل: إذ يـزعمن أن زوجي هو الذي يرفض السهاح لي بالخروج مساءً.

> \_ ألك أولاد كبار؟ - ابنتي البكر في الثانية عشرة من عمرها».

تابعا ثرثرتهما حتى وصلا إلى غرفة شيمهامورا، وعندما شرعت العمياء في التدليك توقف عن الكلام. وران صمت لم يعكّره سوى عزف بعيد على الساميسن.

«عجباً! مَنْ التي تعزف؟ سألت العمياء مُصغية». - أبامكانك دائماً أن تعرفي الغيشا من عزفها؟

ـ بعضهنّ ، بــلى ، وبعضهنّ الآخــر لا . لــكَ جسم مَن ليس في حاجة لأن يعمل. ألا تتحسُّس مقدار الليونة والارتخاء في أطرافك؟

ـ أما من تشنّج عضلي في أي موضع؟ - تشنّج بسيط، هنا، عند أسفل القفن. ولكنّ جسمك على

التهام كما ينبغي أن يكون، لا مفرط السمنة ولا شديد الهزال. أنت لا تحتسى المسكرات، أليس كذلك؟

\_ ألأنَّك قادرة على التخمين سدا الشأن أيضاً؟ ـ لـدىّ ثلاثـة زبائن آخـرين، ممّن اعتادوا خــرتى، يتمتّعون بمثــل

قوتك البدنية.

ـ باه! إنها مزية عاديّة مثل أي صفة أخرى.

- ربما تكون على حقّ، ولكنْ إذا كنت لا تتناول المسكرات فهذا يعني أنَّك تحرم نفسك مُعينَ الهناءة: أن تقدر على النسيان، والقدرة على النسيان لذَّة حقّة!

> ـ وزوجك، أيشرب زوجك؟ ـ ما, يفرط في الشراب!

ـ ولكن بشأن عازفة الساميسن تلك، فهي، كائنة من كانت، عازفة رديئة.

عازفه رديئه. ـ أجل، إنّه عزف رديء.

أصغت لثوان

ـ وأنتِ هل تجيدين العزف؟ ـ كنتُ أمارس العزف في صباي، منذ أن كنتُ في الشامنة وإلى أن بلغت التاسعة عشرةٍ. ولكني توقفت عن العزف منـذ أن تزوجت أي

منذ خمسة عشر عاماً. منا خسة عشر عاماً. ما أن سمعها شيهامورا تبوح له بعمرها حتى راوده السؤال عـمّا إذا

كان العميان يبدون دائماً أصغر سناً ممّا هم عليه بالفعل. لكن سرعان ما أردف قائلاً:

«مَنْ تمرَّس على العزف في صباه الباكر يستحيل أن ينسى.

ـ في المهنة التي أزاولها اليوم، صدّقني، ما عادت يداي كها كانتا في السابق. لكني ما زلت أمتلكُ أذناً لا بأس بها، وكم يسيئني سهاع عنفه نه ماكن أحرب أبضاً أن طريقة عرفه في مراك ماكانت

عزفهن. ولكن أحسب أيضاً أن طريقة عزفي في صباي ما كانت لترضيني الآن».

«رَبَّا كانت فومي، من فتيات الايزوتسويا. ذلك أن بإمكاننـا دائهاً

- أن نتعرّف دون مشقة على الأسوأ وعلى الأبرع من بينهنّ.
- ـ وهل يوجد حقاً مَن هُنّ بارعات في العزف؟
- كوماكو، عازفة ممتازة. لا تـزال شابّـة بالـطبع، ولكنّهـا تحسّنت كثيراً منذ بعض الوقت.
  - \_ كوماكو؟ حقاً؟
- للمناسبة، أنت تعرفها أليس كذلك؟ بلى، أرى أنها ممتازة. ولكن عليك ألاّ تنسى أيضاً أننا، هنا في الأرياف، أقلّ تطلباً.
- ـ لا أعرف عنها إلا القليل لـذلـك لا يسعني القـول، أوضـح شيامورا. لقد صادفت أيضاً أثناء رحلتي في القطار أمس ابن مدرّسة الموسيقي.
  - ـ وهل هو في حالةِ أفضل؟
  - ـ لم يبد لي في حالةٍ أفضل.
- ـ آه؟ يبدو أن هذا المسكين قد كابد المرض طويلاً في طوكيو. حتى إن البعض يقول إن كوماكو قررت، في الصيف الماضي العمل كفتاة غيشا محترفة لكي توفر له جزءاً من تكاليف العلاج. ولستُ واثقة من جدوى ما فعلته!...
  - ری ۔ کف؟ کوماکو؟
- كانا مجرَّد خطيبين. ولكن أحسب أن المرء لا يشعر براحة الضمير إلا إذا بذل كلَّ ما في وسعه. فعندئذٍ لا يبقى لديه على الأقـلَّ ما يلوم نفسه عليه.
  - ـ كانت خطيبته؟
- \_ هذا ما يقال. أنا لا أعرف أكثر ممّا يقال بالطبع. لكن مثل هـذه الأمور لا تعرف عادةً إلّا بالقيل والقال.

اليس من الأمور العادية جداً أن يسمع ثرثرة مدلكة في أحد المنتجعات تنمّ على فتيات الغيشا من بناتِ الناحية؟ غير أن هذه الأخبار فاجأت شيهامورا وربّا لأنها ترامت إلى مسامعه عبر قناة عادية، ولذلك بدت له مذهلة وغير معقولة. كيف؟ هي ذي كوماكو تتحوّل إلى فتاة غيشا لتهبّ إلى نجدة خطيبها؟ حديث خرافة! ألا يُشبه هذا أن يكون مشهد الميلودراما الأكثر ابتذالاً! فها استطاع أن يصدّق. حتى في ميله إلى قياس تصرّفها وفق ما تمليه عليه قيمه الخاصة: فقد كان يود فعلاً لو أنّ المرأة قد اختارت بملء إرادتها أن تمرس حقّها في بيع نفسها كفتاة غيشا! وقصارى القول إنه أحسّ برغبة عارمة في معرفة تفاصيل تلك الحكاية واستيضاح جوانبها الغامضة. ولكنّ المدلكة كانت قد أنهت عملها.

في غمرة انشغاله بما يجول في رأسه ويعتمل كانت تلح عليه دائماً فكرة «الجهد المبذول عبثاً» والتي سبقت أن راودته بشأن دفتر يوميّات كوماكو. فإذا كانت كوماكو خطيبة ذلك الرجل فعلاً ويوكو الحبيبة الجديدة لذاك الخطيب الذي يكابد بدوره سكرات الموت الموشيك، أفلا يكون كلّ ذلك عبثاً مطلقاً وسدىً؟ إذ كيف لا يكون هدراً عندما تصل كوماكو إلى حدّ القبول ببيع نفسها لكي يتسنى لها أن تفي بالتزاماتها كاملةً وأن توفر له تكاليف العلاج؟ سدىً. جهد ضائع.

كان شيهامورا يرى أنَّ من واجبه أن يحدثها بالأمر في لقائهها التالي، ويقول لها كيف يرى من جهته إلى الأمور، ويحاول إقناعها. ولكن في الوقت نفسه كان لا يسعه إلا الإقرار في سرَّه بأنَّ ما اكتشفه للتو من جوانب حياتها المكتومة جعلها في عينيه أكثر شفافيةً ونقاءً.

من الغرور في كلّ ذلك أقرب إلى توجّس غامض ومقلق يدفعه إلى الحذر، كأنّ في الأمر ما فيه من أخطار خفية. ولبث شيامورا وقتاً طويلاً بعد مغادرة المدلكة العمياء يُحاول استيضاح ما يخالجه، حتى أحسّ بالصقيع يُحمّد أطرافه. ليس فقط لأنّه كان على تلك الحال بل أيضاً لأن نوافذ غرفته تُركّت مُشرّعةً.

بلي، لقد كانت خشيته من كذبةٍ ما، وإحساسـه بفراغ ما وبقدر

كان أسفل الوادي الذي اكتنفته باكراً عتمة الظلال، قد اكتسى تماماً بمروحة ألوان المساء. والجبال، باسقة خارج الغور المظلم، هناك، متوهجة بأنوار المغيب، بدت أقرب بتضاريسها المجسّمة بفعل الظلال التي تفوقها تجويفاً وإظلاماً، وببياضها المتوقد قليلاً تحت السهاء الملتهبة بالحمرة. وهناك، أقرب منها، كانت غابة الأرز، عند ضفة الشلال، تحت ساحة التزلّج، تبسط رقعة ظلالها السوداء حول حرم المعبد.

كان شيهامورا يزداد إحساساً بالوحشة والشقاء وقد أعيته مشاعر اللاجدوى والخواء الباطل. وعندما دخلت عليه كوماكو كأنَّ شعاع نور حار أضاء ليله.

كان الفندق يستضيف اجتهاعاً لوضع برنامج محلّي لموسم الشتاء، وقد دُعيت إلى الأمسية التي ستعقب الاجتماع، قالت لـه فيها كـانت تسارع إلى دس يديها الاثنتين داخـل الكوتـاتسو. وبعـد ثوانٍ كـانت كفّها تتحسّس وجنته في رقّة.

«كم أنت شاحب هذا المساء! . . غريب! . . ، قرصت خدّه قليـلاً بين إصبعين وشدّت على البشرة اللّينة كأنّها تنزع عنها قناعاً. «دعكَ من مزاجك العبثي، هيا! كأنَّك تُقلق نفسَك»... وحسب شيهامورا أنَّها ثملة قليلًا.

ولكنْ حين عادت، بعد انتهاء الأمسية، تهالكت أمام المرآة وبدت عليها ملامح من يُفرط في تظاهره بالسكر:

«لا أفهم شيئاً. لا شيء على الإطلاق... أوه! رأسي.. رأسي المسكين! أشعر بالم.. ألم فظيع... يجب أن أشرب. آه! أحضر لي كوب ماء».

كانت تضغط صدغيها بيديها الإثنتين مُرجَّحةً رأسها غير مكترثة لتسريحتها العالية. ثمّ نهضت وراحت تفرك وجهها، بلمسات خفيفة متأنية، بمزيل المساحيق لتمسح عن وجهها طبقة الذرور البيضاء الكثيفة. كانت وجنتاها مُلتهبتين. ومع ذلك فقد بدت كوماكو كأنها أصبحت راضيةً عن نفسها أمام ذهول شيامورا الكبير إذ كان عاجزاً عن الاقتناع فعلاً بأنّ السُكر قد يتبدّد بسرعة مماثلة. ورأى كتفيها ترتعشان لشدة البرد.

بهدوءٍ ورويّة خالية من أي انفعال، أسرّت إليه أنها كـادت تُصاب بانهيار عصبي خلال شهر آب.

«كنتُ أشعر بأنني سأفقد عقلي! كنت أستسلمُ لهواجس كثيبة وأقلبُ أفكاراً قاتمةً ولا أعرف سبباً لما أعانيه. كانت حالة مُرعبة، لا أقوى على النوم ولا أتمالك نفسي إلاّ حين أغادر البيت. كانت أحلامي من كلّ صنفٍ ونوع، وفقدت شهيّتي للطعام. وكان يحدث لي أن أمكث ساعاتٍ أضربُ الأرض بكفيّ، جالسةً في موضع لا

- أفارقه، إلى ما لانهاية، في أشدّ أوقات النهار قيظاً.
  - ـ متى بدأت تزاولين مهنتك كفتاة غيشا؟
- ـ في حزيران وحسبتُ لبعض الـوقت أنه رَبُّــا كان عــلي أن أذهب إلى هاماماتسو.
  - بغرض الزواج؟»

أجابت بنَعَمْ. فقد كان الرجل مُصراً على الزواج منها، ولكنّها لم تستطع أن ترغم نفسها على القبول به. وقد سبب لها قرارها النهائي بعض المتاعب.

- إذا كان لا يُعجبك فلهاذا أبطأتٍ في القرار؟
- \_ ليس الأمرُ سهلًا كها تظنّ . . . فالأمور ليست بالبساطة التي تبدو علمها .
  - ـ الأن الزواج، في ذاته، يبدو لك مليئاً بالمغريات؟
- كفّ عن خبثك هذا! يحقّ للمرأة أن تحلم ببيتٍ لها حيث تُعنى برتيبه والحفاظ على نظافته.
  - أجاب شيهامورا بغمغمة غير مفهومة.
  - «أوتدري، أن التحدُّث إليك ليس مُمتعاً على الإطلاق!
  - ـ وهل كانت تربط بينكما علاقة، أنت ورجل هاماماتسو؟

تدفّق جوابها على الفور:

«أوتـظن أنني كنت لأتردد لحـظة واحدة لـو كانت تـربـطني بـه أي علاقة؟ لا، غير أن إصراره بلغ به حدّ السعي لعرقلة زواجي من أيًّ كان حتى هنا. ويؤكد أنه سيبذل كلّ ما في وسعه للعرقلة.

\_ ولكنْ، مهلاً. ألا ترين أن هاماماتسو بعيدة جداً ولا يستطيع أن يفعل شيئاً من هذا القبيل؟ ومع ذلك كنتِ قلقة؟».

إذ استسلمت لدعة الدفء الذي سرى في جسدها، تمطّت كوماكو طويلًا، بانتشاء أرادت أن يدوم. وعندما أجابته أخيراً، كان كلامها ينمّ عن عدم اكتراث:

«ومع ذلك كنتُ أحسب أنني سأرزق مولوداً. أليس منتهى السخف؟...

وضعت قبضتيها على ياقة الكيمونو وانطوت على أطرافها مثل طفل يريد أن ينام. ومرّة أخرى انطلت على شيهامورا خدعة أهدابها الكثيثة الناعمة، إذحسب أن عينيها تنامان في نصف إغهاضة.

عندما استيقظ شيهامورا في الصباح رأى كوماكو مُستندةً بمرفقيها إلى الكوتاتسو، وبدت مُنهمكةً بخربشاتها على غلاف مجلّة قديمة.

ولن أستطيع العودة إلى المنزل، قالت له. لقد استيقظت حين أحضرت الخادمة الجمر. وكنا أصبحنا في وضح النهار. وأشعة الشمس متوهجة عند الباب. لقد أفرطت قليلًا بالشراب ليلة البارحة وغت نومة أهل الكهف.

و لمن الموقع المن الحقف. \_ كم الساعة الآن؟ \_ الثامنة.

\_ حسناً إذاً سنذهب للاستحام، قال شيهامورا وقد نهض قافزاً من فراشه.

فراشه. ـ أنا لن أذهب: فقد يلمحني أحد عند المدخل....

كانت كانبًا جُبلت بمشاعر الرضوخ سواء في سلوكها أم في نبرة صوتها.

وما أن عاد شيهامورا من الحيام حتى وجدها مُنهكمةً بتنظيف الغرفة بعناية بالغة وقد عصبت شعرها بمنديل أضفى على مظهرها مسحة

أناقة. كانت تنفض الغبار برويّة عن قوائم الطاولـة والهيباشي (\*)، ثمّ تضرم بيدها الحاذقة والخفيفة، نيران الجمر.

كان شيه مورا مسترخياً في جلسته المريحة يدخِّنُ بلا مبالاة وقد دس قدميه داخل الكوتاتسو. وعندما سقط رماد سيكارته على الأرضيَّة تناولت كــوماكــو منديــلاً لتلمَّه وأحضرت لــه منفضة سكــائر فأطلق ضحكة ابتهاج صباحي وضحكت كوماكو بدورها.

«لو أنَّ لك زوجاً، قال لها، لما أقلعت لحظة عن تأنيه.

ـ أوه! لا أبداً! الأحرى أن يسخر هو مني حيال إصراري على طيّ كل شيء حتى الثياب الداخلية المتسخة. فلا حول لي في ذلك: لقـد ترعرتُ على تلك الخصال!

ـ يستطيع المرء أن يعرف كلِّ شيء عن امرأة ما لمجرَّد أن يلقى نظرةً واحدة على دُرْج صوانها».

كانا يتناولان طعام الفطور وأشعة الشمس تملأ الغرفة ببهجة أنوارها:

«إنّه نهار راثع! قالت. كان ينبغي أن أعود إلى داري لأعزف على آلة الساميسن: فموسيقاها في طقس مثل هذا تبدو مختلفة جدًّا».

رفعت عينيها نحو السياء التي بدت صافيةً كالبلُّور. وفي البعيد كان الثلج الذي يكسو الجبال متألقاً بألوانه الزبدية ورقيقاً كأنه يحتجب خلف غلالة من دخان أبيض.

(\*) مدفأة صغيرة (مصنوعة من الخزف أو الخشب) تُستخدم لتدفئة اليدين.

لم يتردّد شيامورا، بَعدَ ما أسرّت به إليه المدلّكة، في أن يدعوها للعزف على آلة الساميسن، في غرفته. فسارعت كوماكو إلى الاتصال هاتفياً بمنزلها وطلبت أوراق موسيقاها والآلة وشيئاً ترتديه لتُبدّل ثيابها.

هكذا إذاً، قال شيهامورا في سرّه مُتكاسلًا، إنّ الدارة القديمة التي رآها ليلة البارحة مجهّزة، برغم قدمها، بهاتف خاص. . . وتراءت له عينا الفتاة الأخرى، نظرتها: يوكو الشابة.

هي تلك الفتاة الشابة التي ستحضر لك ما تحتاجين؟
 ربّا جاءت هي بالفعل.
 والابن، إنّه خطيبك؟

- كفى! ولكن متى علمت بالأمر؟ - أمس.

- امس. ـ يـا لـك من رجـل ٍ غـريب الأطـوار. . . إذا كنت تعلم بـالأمـر

ين لك من رجل عريب الأطوار. . . إذا كنت تعدم بالام منذ البارحة ، فلهاذا لم تقل لي شيئاً بهذا الشأن؟».

كانت تردّد تقريباً كلام البارحة نفسه، سوى أن نبرتها لم تكن عدوانية، لا بل على العكس من ذلك: فقد خالطت صوتها لكنة استرخاء ومازجته ابتسامة عريضة.

«لـوكنتُ أقلَّ حِـرصاً عـلى احترام الآخـرين لكان أسهـل عليّ أن أطرق مثل هذه الأمور، قال شيهامورا بلهجة واثقة.

ـ وأنا، كم أود أن أعرف حقيقة الأفكار التي تراودك في أعماقك. آه! أترى، لذلك لاأحبأهل طوكيو! - أرجوكِ، لا تبدّلي الموضوع، وتعلمين جيّداً أنَّك لم تجيبي بعْدُ عن سؤالي.

ـ ولم أسعَ لتجنّبه. وهل صدّقت ما قيل لك؟

ـ أجل، صدّقت.

- إنها كذبة أخرى. فأنت لم تصدّق بالفعل، أليس كذلك؟ - الحقّ يُقال أنني لم أصدّق كلّ ما قيل. ومع ذلك فإنّ الرواية التي سمعتها تؤكد حقيقة أنك أصبحت فتاة غيشا لتوفير تكاليف العلاج.

ـ من يَسمع كلّ هـذا يحسب أنّها رواية مبتـذلة. ولكنّ هـذا غـير صحيح. لم أكن يـومـأ خـطيبتـه وإن شـاء النـاس، كـها يبــدو، أن يصدّقوا. ولمزيد من الدّقة أخبرك أنني لم أصبح فتاة غيشا بقصد إعانة

أحـد. غير أن هـذا لا يعني أنني لست مَدينة لوالـدته بـالكثير، ومن اللائق بالطبع أن أبذل كلّ ما في وسعى.

ـ أهو لغزٌ أم ماذا؟

يبدو من المؤكد الآن أنَّ فكرة زواجي منه قد راودت الأمَّ ذات يوم. إلَّا أنها لبثت فكرة ليس أكثر ولم تـطلع أحداً عليهـا عـلى الإطـلاق. وكنا، أنا والابن، نرتاب بمـا يدور في خلدهـا، وفي آخر الأمـر ظلّت الأمـور عـلى حـالهـا. والحقيقة أن شيئـاً آخـر لم يحـدث. هـذه كـلّ الحكامة.

ـ لا بالطبع، وسأطلعك على كـلّ شيء. فها من خفـايا أو أسرار.

- يمكن القول إنها صداقة طفولة .

- بالضبط. ثمّ ترعرعنا منفصلين. ومع ذلك لم يرافقني أحدٌ سواه إلى المحطة عندما أرسلوني إلى طوكيو كي أصبح فتاة غيشا. لقد دوّنت ما حدث في ذلك اليوم في أول صفحةٍ من دفتر يوميّاتي.

- ـ لو أن الحِياة لم تفرّق بينكما لكنتها الآن زوجاً وزوجة .
  - ـ لا، لستُ واثقة مَّا تقول.
  - ـ ومع ذلك، أحسبُ أن زواجكما كان ليتمّ.
- ـ من جهته هو لا جدوى من إحساسه بالأسى لأنّ زواجنـا لم يتمّ. أيامه أصبحت معدودة.
- \_ ألا تعتقدين، برغم ذلك، أنّ من الخطأ أن تقضي لياليك خارج الست؟
- الخطأ هو أن تطرح عليّ السؤال. ثمّ كيف لرجل مُحتضر أن يثنيني عن التصرّف كها أشاء؟».

لم يجد شيامورا ما يرد به عليها. ولكن لماذا تتكتم كوماكو إذاً بخصوص يوكو وتُغفل أي ذكر لها؟ يوكو التي رآها في القطار تحوط المريض بعناية أمومية. يوكو تلك التي اعتنت به كها تُعنى أم بطفلها، تُوى كيف تكون أحساسيها لو كانت هي من سيحضر الكيمونو والآلة لكوماكو، كوماكو التي تربطها صلات لم يعرف حقيقتها بعد، بالرجل الذي عادت به إلى بلدته.

عندئذٍ غرق شيهامورا، كعادته في معظم الأحيان، في لجَّة أفكاره الغامضة.

«كوماكو! كوماكو!»

رصين وعميق وواضح، كان ذلك صوت يوكو الرائع.

«شكراً لكِ، بالفعل، شكراً جزيلًا! قالت كوماكو بينها كانت تهرع لتلاقيها عند ردهة المدخل. لقد أحضرته بمفردك، أليس كذلك؟ لا بدّ أنّه كان ثقيلًا عليك». ولم تلبث يوكو أن عادت أدراجها دون تريّث.

عندما أرادت كوماكو أن تنقر أوتار آلتها للتثبّت من صحة الدوزان انقطع وتر النغمة الحادة مباشرةً. ولم يَسَع شيهامورا لمجرّد أن رأى براعتها في تبديل الوتر ودوزنته إلاّ الإقرار بحسن دُربتها ودرايتها كعازفة. كانت قد وضعت رزمةً من كرّاسات الموسيقى على حافة الكوتاتسو: مجموعات من الأغاني في طبعات رائجة، وبجانبها نحو عشرين كرّاسة لتلقين الموسيقى وفق أساليب كينيا ياشيتشي القديمة وبعض المقطوعات الحديثة لتلقين العزف دون معلم، وكان شيهامورا يقلبها ويتفحّصها بفضول كبير.

«هل تعتمدين في عزفك على هذه الكراسات(\*)؟

\_ وما حيلتي؟ لا أجـد هنـا من يستطيم تلقـين العـزف عـلى الساميسن.

- ـ وأستاذة الموسيقي التي تقيمين في دارها؟
  - \_ إنها مشلولة .
- \_ ولكن ألا يسعها أن ترشدك بنصائحها إذا كانت قادرة على النطق؟
- إنها عاجزة عن النطق. ولم تبق لها سوى قدرة قليلة على استخدام يدها اليسرى، وبها ترشد تلاميذ الرقص إلى أخطائهم. ولعل أشد ما يؤلمها أن تسمع عزف الساميسن ولا تقدر على أي شيء آخر.
- ـ وهــل توصّلت فعـلًا إلى العزف عــلى الساميسن بــاتباعــك هــذه

<sup>(\*)</sup> إنَّ الكتابة الموسيقية اليابانية الكلاسيكيَّة تتمّيز بدرجة عالية من التعقيد.

## الطرائق المكتوبة؟

ـ أنا أقرأ الموسيقي جيّداً.

- أحسب أن غبطة ناشر هذه المقطوعات ستكون كبيرة عندما يترامى إلى سمعه أن فتاة غيشا محترفة - وليس مجرد مبتدئة في عالم المهنة - تعمل هنا، في هذه الجبال، انطلاقاً ممّا درسته من موسيقاه.

- خلال إقامتي في طوكيو كنتُ أود أن أصبح راقصة وتابعتُ تدريباً متواصلاً على الرقص: تمارين، دروس نظرية، وكلَّ شيء. أمّا الساميسن فلم أحظ من أصول العزف عليه إلا بالمبادىء الأولية لا بل عَرَضاً. ولو حدث أن نسبت هذه المبادىء الأولية لما وجدتُ هنا مَن يقدر على تلقيني مجدّداً. ولذلك أحتفظ بهذه المقطوعات.

ـ والغناء؟

- لا أحبّ الغناء على الإطلاق. لقد اتقنت بعض الألحان التقليدية بالطبع خلال تدريبي على الرقص، وبإمكاني أن أؤديها بالطريقة الصحيحة. أمّا الألحان الجديدة فلا أعرف منها إلا ما أسمعه عبر الإذاعة، ولست واثقة من معرفتي الصحيحة بالفروقات بينها. آه! أعرف جيّداً أن اداثي الشخصي لهذه الألحان قد يدفعك للسخرية مني! والحقيقة أنّ صوتي يخذلني دائماً عندما أغني لمن أعرفه جيّداً. أمّا أمام الغرباء فيبدو أفضل بكثير ويصبح قوياً واثق النبري.

بدت حائرة قليلًا فأغضت بشيء من الارتباك، ثمّ رمقته بنظرات من ينتظر، كأنها تقول له إنها أصبحت مستعدة لسماعه وليس عليه إلا أن يبدأ، هو، بإنشاد الأغنية التي يشاء.

كانت نظراتها تلك قد أربكت شيامورا الذي لا يمتلك لسوء الحظ

أي موهبة غناء. فهو من المهتمّين بقضايا المسرح والرقص ويعرف كلّ ما يتعلّق بموسيقى ناغوتا ويكاد يحفظ غيباً كلَّ العروض الغنائية على مسارح طوكيو، إلاّ أنّه لم يسبق له أن درس الغناء، وفي ظنّه أن ترتيل «القصائد الطوال» ينتمي إلى فن الإنشاد المسرحي الموقّع ويتلاءم وأداء الممثلين أكثر بكثير مما قد يتلاءم وفن الترفيه، الأكثر صميميّة، الذي تمارسه فتيات الغيشا.

«ألأنَّ السيّد يتمنَّع عن الغناء؟ قالت كوماكو في شبه دعابة إذ مطّت شفتها بمشاكسة محبّبة فيها أسندت الساميسن إلى ركبتها واستغرقت بنظرات ثابتة، كأنّها استبدلت بشخص آخر للتوّ، في تفحص كرّاس النوطة المفتوح أمامها.

\_ هذه هي المقطوعة التي أنكب على دراستها منذ موسم الخريف، قالت.

وراحت تعزف لحن كانجينشو.

وعلى الفور سرت رعشةً في جسد شيمامورا، حتى حسب أنّ تياراً كهربائياً قد مسّه فتفشّت به قشعريرة حتى خدّيه. وبدا له أنّ أولى النغمات تجوّف أحشاءه وتفسح فيها فراغاً حيث يتردّد، واضحاً وصافياً، رنين الساميسن. كان ما ينتابه أشدّ من الدهشة: إنّه الذهول الذي كاد أن يودي به، أن يُفقده الرشد مثل ضربة مُحكمة. كان مذهوباً في ما يشبه الإجلال الخالص، مُستغرقاً، لا بل غارقاً في لجد بحر من الحسرات، مُشفقاً، تائهاً، عاجزاً عن المقاومة، ولا يجديه إلا أن يلوذ بتلك القدرة التي تتقاذف وأن يستسلم أعزل ومغتطاً لأهواء كوماكو، ولها أن تفعل به ما تشاء.

ولكن مهلاً؟ فهي ليست في آخر الأمر سوى فتاة غيشا ريفية، إمرأة لم تبلغ بعد عامها العشرين: ولا يُعقل أن تكون بمثل تلك البراعة! لم تكن الحجرة حيث يجلسان واسعة ولكن أما كانت تعزف بالآدعاء الذي قد يُرافق عزف المحترف في صالة كبيرة؟ وإذ تملّكه سحر الأشعار الريفية، استسلم شيهامورا لحلمه. كانت كوماكو تواصل إنشادها بنبرة أرادتها رتيبة، مرددة بعض المقاطع ببطء متعمد، غافلة عن بعضها الآخر لصعوبة مطالعها أو رتابتها. ولكن سرعان ما استسلمت بدورها لمثل ذلك الاسترسال، مستغرقة في نوع من ثهالة الافتتان. وكان إنشادها الجسور يُغرق شيهامورا في ما يُشبة الدوار، فيقاوم استسلامه له إذ لا يعرف إلى أين ستفضي به الموسيقى، فيتظاهر باللامبالاة والبُعد وقد أسند رأسه إلى راحة يده.

استعاد طلاقة أفكاره بعد أن توقف الغناء. «إنها تحبّني، هذه المرأة واقعة في غرامي». إلّا أن تلك الخاطرة قد أزعجته.

سرّحت كوماكو أنظارها في السهاء الصافية فوق الثلج. وإنّ النغمة تكون غتلفة تماماً في مشل هذا الوقت». وبالفعل، فقد كان بذخ الرنين ومرتبته النغمية على أفضل ما يكون كها ألمحت. وكم كان الإطار غتلفاً أيضاً، في تلك العزلة الحميمة بعيداً عن معوقات المدينة وزخارف الخشبة، بعيداً عن جدران المسرح والجمهور، في صحو ذلك النهار الشتوي، في قلب شفافية البلور تلك، حيث كان بلور الموسيقى وكأنّه يبث إنشاده الرنّان الصافي حتى يصل إلى ذرى الجبال المكسوة بالثلوج، هناك، في البعيد، عند حافة الأفق!

وكوماكو المستوحدة في انكبابها على دراسة الموسيقى في ذلك الركن

النائي من منطقتها الجبلية، ألم يتشبّع كيانها، ألم يغتذ من تلك الينابيع الساحرة والطاقات الكامنة لطبيعة باذخة الفضائل تتواصل معها ولو من غير قصد؟ الطبيعة البرّية الهائلة لمنطقة أعلى الوادي. ألا تعثر عليها في عزلتها بالذات، في قوّة إرادتها التي لا تلين والتي تمنحها القدرة على تحمّل المشقّات؟ على الرغم من معرفتها بالمبادىء الأولية للعزف، فإن الاعتباد على النوطة المكتوبة لعزف تلك الموسيقى الصعبة، والإنكباب على دراستها كيا فعلت والتوصّل إلى عزفها غيباً، لا بدّ أن تكون أمارة على صنيع الإرادة التي لا تلين.

جهد ضائع تلك الطريقة في الحياة. طاقة تبدد هدراً. عبث. تلك كانت قناعة شيهامورا، ولكن من أعهاق ذاته كان يُصغي إلى النداء الصامتِ اللّه الذي يستثير تعاطفه من عمق ذلك الاشفاق. ومع ذلك، كان شيهامورا يود أن يقول في سرّه، إن تلك الطريقة في الحياة لم تبدد شيئاً من مسحة القداسة، لا بل التألّه، التي تستمدّها من الساميسن.

ورَّبُ كَانَ شَيْهُ الْمُورا، في حساسيته المفرطة لـ لانفعال الموسيقى وجهله المطبق بالبراعات التقنية البحتة، السميع المثالي لعزف كوماكو؟

على أية حال كانت بدأت معزوفتها الثالثة، المباكادواي. وشيهامورا الغارق في عذوبة تلك الموسيقى المبهجة والرقيقة، شيهامورا الذي تراخت في كيانه رعشة المس الكهربائي واستحالت دفقاً داخلياً شهيً الدفء، شيهامورا المكتنف بإحساس عميق بالالفة الحسيّة، رفع رأسه ونظر إلى كوماكو مُستغرقاً في تأمّل وجهها.

بدا أنفها الدقيق الأقنى، برغم مسحة اليُّتم التي تلازمه عادةً،

كأنه استعاد في ذلك اليوم بعضاً من بهجته إذ يكتنفه لون الخدين المشرق والحار. كأنّ الأنف يقول: «أنا هنا أيضاً!» وعلى طرف شفتها اللحيمتين المطبقتين بروعة كأنها برعم زهرة، كانت تتلألاً قبساتُ نور، وعندما تنفرجان لينطلق الغناء فإنما هنيهةً ثمّ سرعان ما تطبقان مجدداً كبرعم. لقد كانت حركتها المشيرة التي لا تنقبض إلا لكي تُرخى بمزيدٍ من الاستسلام والفتنة، أفضل ما يُعبّر عن حركة جسدها بالذات، إذ يتصلّب لشوانٍ لكي يستعيد على الأثر الأنوثة الشهوانية لصباها الجميل. وكان بريق نظراتها، الرقراقة البراءة، اللامعة، يبدو صبيانياً. ولا تزال عيناها عيني فتاة صغيرة، لا بل عيني طفلة، ولهما إشراق اللون الطبيعي لفتاة جبلية وساذجة، تحت أملس من رقيقات البصل المقشر للتو، أو، بالأحرى، هي أشبه أملس من رقيقات البصل المقشر للتو، أو، بالأحرى، هي أشبه بصيلة الزنبق تخالط رقتها مسحة من لونٍ زهري يفشو حتى النحر. وكلّ هذا يفوح بضوع الهفهفة.

كانت كوماكو التي حافظت على استقامة جلستها فبدت أصغر سناً بكثير، قد بدأت بمعزوفة لم تحفظها غيباً بتهامها فراحت تستعين بقراءة النوطة. وعندما انتهت منها دسّت الريشة بين الأوتار ببراعة عازف محترف. ولم تلبث أن تبدّلت حركاتها فاستعادت ليونتها الفاتنة، وتلك التلقائية الخفية التي تُكسبها مسحةً من الإغواء.

كان شيهامورا يحاول عبثاً أن يجد ما يقوله، إلا أن كوماكو بـدت وكأنها لا تبالي كثيراً بمعرفة رأيه حـول طريقتهـا في العزف. وكـانت تُبـدي بوضـوح إحساسهـا بالـرضى عن نفسهـا دون أن يخـالـطه أي تواضع زائف. «أبامكانك أن تعرفي، معرفة قاطعة، ولمجرّد السماع، أيّاً من فتيات الغيشا هي التي تعزف، عندما تسمعين لحناً من ألحان الساميسن؟

- الأمر ليس صعباً: لا يوجد هنا سوى عشرين فتاة غيشا أو بالكاد. ومع ذلك فأن هذا الأمر مرهون قليلاً بالمعزوفة نفسها: فبعض الألحان تكشف، بطبيعة أسلوبها عن شخصية العازف أكثر من سواها وهكذا..».

وعندئذٍ وضعت آلتها على الأرض ومدّت ساقيها جانباً بحيث أسندت طرفه الأبعد إلى ربلة ساقها وقالت في لهجة مُداعبة:

«هكذا يُمسك الصغار بالآلة». قالت له موضحة وقد انحنت على الساميسن كأنها فتاة صغيرة جداً. وانشدت كطفل، بصوت حاد مرتجف: «سوا \_ وا \_ والسعر».

\_ «أهي أوّل أغنية تعلّمتها؟»

- «أشل (\*) - اشل»، أجابت مواصلةً لعبتها في تقليدها البارع للفتاة الصغيرة التي كانتها عندما كانت لا تزال عاجزةً عن الإمساك كما ينبغى بالآلة الكبيرة ذات الأوتار الثلاثة.

(**\***) أجل. أجل.

1

أصبحت كوماكو لا تحاول المغادرة عند الفجر عندما تمضي ليلتها في غرفة شيامورا. وما لبث أن ترامى إلى سمعها صوت طفولي يناديها: «كوماكو! كوماكو!» بنبرة عذبة: إنها ابنة مالكي الدارة، طفلة (لم تبلغ العامين بعد) كانت كاماكو تلهو معها في الكوتاتسو ثم تصحبها إلى الحيام عند الظهر.

في ذلك الصباح كانت كوماكو تسرّح لها شعرها بعد الاستحمام وتثرثر:

«كلّم رأت فتاة غيشا تناديها «كوماكو» بصوتها الطفولي ولهجتها المضحكة. وعندما ترى صورة امرأة ذات تسريحة تقليديّة عالية، فهي أيضاً «كوماكو». الأطفال لا يخطئون أبداً: إنهم يعرفون من يُجبهم! «تعالي بسرعة يا كيمي، سنذهب لنلعب عند كوماكو!».

كانت جاهـزةً للرحيل وابتعـدت عن الكوتـاتسو، إلا أنَّها تـوقّفت على الشرفة، متكاسلةً، وراحت تنظر إلى الخارج.

ويا لمخبولي طوكيو أولئك! يتزلجون في مثل هذه الساعة!،

كانت الشرفة تطل على حقول الثلج ناحية السفح الشهالي للجبل.

التفت شيهامورا الذي لم يغادر الكوتاتسو ليرى: مساكب من الثلج تتوالى على ساحة السفح المُنحَدِر، وخيال خسة أو ستّة أشخاص في ثياب التزلّج ينحدرون بخطوط متعرّجة من حقل إلى حقل إذ بدت الحيطان الوطيئة التي تفصل بين الحقول مكسوة بطبقة رقيقة من الثلج. كأنّ المتزلجين دمى غريبة ومثيرة للضحك.

«أيكون اليوم الأحد؟ أحسب أنهم طلاّب، قـال. أتراهـا رياضـة مُسليّة. . . .

«هم ليسوا من المبتدئين بأية حال، قالت كوماكو وكأنها توضح هذا الأمر لنفسها. إن سيّاحنا لا يخفون دائماً دهشتهم عندما تبادرهم فتاة غيشا بالتحيّة في ساحات التزلج: كأنهم لا يتعرّفونها تحت هالة الثلوج. فهم لا يرون الغيشا إلا وقد غطّت وجهها بالمساحيق البيضاء، عند المساء.

ـ أترتدين البنطال والسترة الخاصين بالتزلج؟

- لا، أرتدي الهاكاما الفضفاض. كم هو مُرهقُ موسم التزلّج هذا! إذ يلحّ الزبائن الذين نلتقيهم ليلاً في النزل على اصطحابنا في اليوم التالي لمهارسة التزلّج. أعتقد أنني سأرفض دعواتهم هذا الشتاء... والآن، هيا، ينبغي أن أغادرك. هلا أتيت يا كيمي؟ يبدو أنّ الثلج سيتساقط بغزارة هذا المساء فالبرد شديد. هنا، يُصبح البردُ شديداً في الليلة التي تسبق تساقط الثلوج».

كان شيهامورا قد جاء إلى الشرفة ليشاهد كوماكو وهي تعبر الدرب المنحدر بشدّة أسفلَ الحقول المكسوة بالثلوج وتقود الصغيرة بخطواتها الحذرة المتأنّية.

كانت الغيوم تزداد كثافة في السهاء وخلف الجبال التي أصبحت غارقة في الظلال انبسقت جبال أخرى لا تزال مكلّلة بهالة ضياء. وكان الترجّع في لعبة الظلّ والضياء يتكشّف عن مشهد جليدي، وسرعان ما اكتنفت العتمة كلّ الساحات المخصّصة للتزلّج. كانت مسلّات الجليد تحت طنف السقف لا تزال تقطر ماء، ولكنّ شيهمورا لاحظ حين نظر نحو الأسفل، أنّ تلك القطرات لا تلبث أن تتجمّد على الأقحوان الذي أذواه الصقيع تحت نافذته.

لم يأت المساء بالثلوج بل باعصار بَرَدٍ أعقبه مطر متواصل وبَرْد.

عشية رحيله استدعى شيهامورا كوماكو لقضاء الأمسية الأخيرة معه. كانت ليلة مقمرة بردها قارس. ولكنّ كوماكو ألحّت عليه نحو الساعة الحادية عشرة لاصطحابها في نزهة وأرغمته على تركِ الكوتاتسو.

كان الدربُ صلباً تحت الجليد والبلدة غارقة في سباتها تحت سهاء الصقيع. وكانت كوماكو قد رفعت أطراف الكيمونو ودستها تحت الأوبي؛ وبدا القمر كنصل مغروز في كتلةٍ من الجليد يشع ببريق فولاذي أزرق.

«لنتـابع الســير حتّى المحطة، اقــترحت كومــاكو بحــهاســة لا تقبــل التردّد.

ـ ويحك، هذا جنون مطبق! المحطة تبعد تقريباً كيلومترين ذهاباً! ـ ولكنّك ستغادر قريباً إلى طوكيو، أليس كذلك؟ سألت بإلحاح. إذاً لابأس من الذهاب لنشاهد المحطّة قليلًا». سارا وأحسّ شيهامورا بلسع البرد من مؤخر عنقه حتّى أصابع القدمين.

وما أن عادا إلى الغرفة حتى تهالكت كوماكو في مكانها، صامتة، مطرقةً ينتابها القنوطُ وقد دسّت ساعديها داخل الكوتاتسو. ولسبب ما رفضت أن ترافق شيهامورا إلى الحيّام.

عندما عاد ألفاها مكتئبةً مُرهقةً تقتعد الأرض بجانب الفراش المذي وُضع بحيث يكون طرفُه، عند قدمي النائم، داخل الكوتاتسو. ولم تتفوه بكلمة واحدة.

## وما الأمر؟

- أريد أن أعود إلى البيت.
  - \_ إنَّها نزوة سخيفة!
- ـ استلق على فراشك. سأمكث جالسة بعض الوقت هنا.
  - ـ ولكن لماذا تريدين العودة إلى بيتك؟
  - ـ لن أعود. سأمكث على هذه الحال حتى الصباح.
    - ـ هيّا لا تكوني معقّدة على هذا النحو!
    - ـ لست معقّدة، على الإطلاق، لا، لا.
      - \_ اذأ؟
      - \_ ذلك أني. . . حائض».

## ضحك شيهامورا

«أهذه هي المشكلة؟ فليكن، سأدعك تنامين دون أن أتحرش بك. ـ لا، لا أريد. ـ أوتحسبين أنَّ المشكلة تزول حالما تغادرين عَدُواً إلى طـرف البلدةِ الآخـ.

ـ سأغادر . . أنا عائدة إلى بيتي .

ـ لا أجد سساً لذلك.

\_ آه! ليس بإمكاني القول إنّ الأمور بمثل هذه السهولة! عليك أن تغادر إلى طوكيو. ولا أستطيع أن أرضخ لهذا الأمر بسهولة! قالت وقد حنت رأسها فوق الكوتاتسو.

أهو شجن الإحساس بالوَلَه أو الارتباط العميق حين لا يتعدّى الأمر مجرّد علاقة بسائح؟ أم هي قسوة الكتهان، حين لا يكون البوحُ مكناً في مثل تلك الحال؟ ٢ لهمّ، تلك كانت حالها! فكر شيهامورا الذي مكث صامتاً هو أيضاً.

«أتوسّل إليك: عد إلى طوكيو!

- في الحقيقة كنت عازماً على الرحيل صباح الغد.

ماذا؟ أوه كلاً! . . . لن ترحل، ليس هناك ما يدعوك إلى الرحيل، أليس كذلك؟»

الرحين، اليس عدلت؟ الله عند التفضت في جلستها كمن يستيقظ مذعوراً من النوم،

ـ ما الـدي يسعني لاجلك اكـتر من ان اطيـل إفــامتي هنا مــا استطعتُ؟».

حدَّجته كوماكو بنظرةٍ ثابتة، ثمَّ صرخت في وجهه بغتة :

«لا يحق لك أن تخاطبني بمثل هذا الكلام! أوه، لا! ما الذي يدفعـك إلى قول هذا؟»

ونهضت بحركة مفاجئة وطوّقت عنقه بذراعيها.

«لا يليق بك أن تقول مثل هذا الكلام! هيّا، انهض! قلتُ لك انهض!»

كان سيلٌ من العبارات المُبهمة يتدفّق من شفتيها بعد أن أرخت ذراعيها وارتمت إلى جانبه وقد غفلت تماماً، في غمرة انفعالها، عن العائق الطبيعي الذي ألمحت إليه قبل ذلك بقليل.

وبعد قليل فتحت عينيها مجدّداً وطالعته بنظرات دامعة ودافئة.

وإذ بـدت منهمكةً بجمـع الشعـيرات التي سقـطت منهـا عــلى الفراش، بحركة آلية من يدها قالت بنبرة واثقة:

«ينبغي أن ترحل غداً، بالفعل».

وكان صوتها رائقاً ونبرتها مطمئنة .

في صبيحة اليوم التالي، كان شيمامورا الذي سيغادر في قطار الساعة الثالثة، مُنهمكاً في تبديل ملابسه، ما بعد الظهيرة بقليل، عندما نادى صاحب النزل كوماكو عند الباب وحدّثها في الرواق.

«ويحك! . . . سنقول إنّ المجموع بلغ إحدى عشرة ساعة».

كان ذلك صوت كوماكو، وأدرك أن حديثهما يدور حول أتعابها كفتاة غيشا والتي بلغت في الحقيقة ست أو سبع عشرة ساعة، وذلك ربّما ما وجده صاحب النزل كثيراً. وفي آخر الأمر اتفقا أن يتم الحساب على أساس التوقيت: «من يُغادر في الساعة الخامسة» أو «من

يغادر عند منتصف الليل، ولم تُحتسب كلّ الخدمات الليلية غير المعتادة.

ثمَّ رافقته كوماكو إلى المحطَّة وقد ارتـدت عبـاءة وغـلالـة وجـه بيضاء.

وبعد أن تسوّق عدداً من الهدايا الصغيرة ليحملها معه إلى طوكيو لم يبق أمامه سوى عشرين دقيقة قبل انطلاق القطار، فراحا يتنزهان في الساحة قبالة المحطّة وغرق شيهامورا في أفكاره مُستغرقاً في تأمّلها وفي ضيق ذلك الوادي الصغير في وسط الكتلة الهائلة للجبال المكسوة بالثلوج. كأنّه جيب ظلال، حفرة مستوحدة بين العزلات الريفيّة! وشعر كوماكو الذي يدجّيه السواد كان يوقظ في كيانه رعشةً من الاثارة والحزن الهينً.

كانت الشمس تُلقي أشعّة باهتة، هناك، على أحد سفوح السلسلة الجبلية، صوب تدفّق مياه الشلال الموغلة في البعيد.

«لقد تعاظم ذوبان الثلوج منذ أن حللتُ هنا، قبال شيهامورا مُسرّحاً أنظاره الساهية صوب الجبال.

- أوه! يكفي أن تُثلج ليومين وستبلغ كثافة الثلوج المترين وأزيد! ثمّ لا بدّ أن تثلج مجدّداً، وسرعان ما يغطي الثلج تلك المصابيح التي تراها هناك. أما أنا فسأواصل نزهاتي في هذه الناحية يستغرقني التفكير فيك، وسيُعتَر عليً وقد شنقتُ نفسي بإحدى هذه الخطوط!

- ـ أحقاً تبلغ كثافة الثلوج هذا المقدار؟
- ـ يُحكى أنَّ تلاميذ إحـدى المدارس، في البلدة المجـاورة، يقفزون

عراةً من غرف النوم في الطبقات العليا وبإمكانهم أن يسيروا تحت طبقات الثلج المتراكم، يحجبهم علوها كأنّهم يسبحون تحت الماء. آه! انظر إنّها طرّادة ثلج!

كم أود أن أرى ثلوجاً بهذا العلو، قال شيهامورا بنبرة إسرار.
 ولكن أحسب أنني عندئذٍ لن أجد غرفة شاغرة في النزل، كها قد تُقطع الطريق بسبب الأجرف الثلجية.

ـ أنت لا تعاني أيّ مصاعب مالية، أليس كذلك؟ولطالما استطعت أن تنفق المال الذي تنفقه؟ سألته وقد توقفت عن السير بغية تأمّل وجهه. لماذا لا تبقى على شاربيك؟

\_ لقد فكرت مراراً في الأمر،، قال شيهامورا بعد أن لامس براحة يده ظلال لحيته الحليقة الزرقاء فبدا أثر الشاربين أعلى شفته كأنّه يُبرز نعومة خدّيه. أهذا ما يُثير كوماكو؟ قال في سرّه، ثمّ مازحها قائلًا: «أنت أيضاً تبدين حليقة الذقن عندما تزيلين قشرة المساحيق والذرور عن وجهك.

\_ أوه! اسمع! الغربان (\*)... كم تستطيع الغربان أن تكون مفجعة!... تُرى أين هي. برّررر! يا للبرد!....»

كانت ترتعد وتحتضن كتفيها وأنظارها تسعى في قبّة السهاء.

«لندخل إلى ردهة الانتظار ونجلس قرب المدفأة؟ اقترح شيهامورا، وفي الأثناء رأيا طيفاً بالهاكاما الفضفاض يهرع في اتجاهها على الجادة الموازية للطريق المؤدّية إلى المحطة.

\_ كوماكو! يوكيو. . كوماكو! نادت يوكـو لاهثةً ثمَّ تشبَّثت بهـا كما

<sup>(\*)</sup> سماع الغربان: نذير موت.

يتشبث طفلٌ مذعور بأمّه. كوماكو! أسرعي، أسرعي إلى البيت! على الفور! يوكيو في أسوأ حال! أسرعي!»

أغمضت كوماكو عينيها جرّاء صدمة ذلك الجسم الـذي ألقى بنفسه عليها مُتشبثاً بكتفيها والذي ربّما أوجعها. وامتقع وجهها. ومع ذلك هزّت رأس الفتاة بيديها وقالت في صلابة مذهلة:

«لا أستطيع أن أذهب الآن. أنا في صحبةِ زبون». مكث شيهامورا مذهولاً.

\_ ولكنّك تغادرني، ومن يدري متى أراك مجدّداً؟ \_ سأعود. من المؤكد أنني سأعود. أعدك بذلك».

ودون أن تصغي إلى حديثهما، قاطعتهما يوكو بصوت متهدّج:

«لقد اتصلت بالنزل على الفور. فقيل لي إنّك في المحطّة فهـرعتُ إلى هنا بأسرع ما أمكنني لا ألوي عـلى شيء. يوكيـو يريـد أن يراك. إنّه يسأل عنك، قالت بإلحاح وقد تشبّثت بكوماكو التي صدّتها بنفاد صبر:

دعيني وشأني!» ولكن هي التي ترنّخت وقد انتابتها نوبة فواق مفاجئة استطاعت أن تتهالكها بعد أن أبقت شفتيها مطبقتين. وترقرقت عيناها بالدموع واقشعرّت بشرة خدّيها.

كانت يوكو، مُتصلِّبةً وساكنة، تحدّج كوماكو بنظرات ثابتة، وكان

وجهها الجامد كقناع يتسم بوقار يصعب القول فيه أنّه وقار الذهول أو القلق أو الغضب. وجمه رأى فيه شيهامورا صورة النقاء والبساطة المدهشة.

ودون أن تبدّل شيئاً من تلك الملامح التي ارتسمت عـلى وجهها، استدارت يوكو وتشبثت بشيهامورا:

وأرجو منك المعذرة، ولكن دعها تعود إلى البيت، أرجوك؟ قـالت بصوت مكتوم كأنه حشرجة، دعها تعود!

- بالطبع، هيا! صرخ شيم امورا. كوماكو! يجب أن تعودي إلى البيت حالًا. لا تكوني حمقاء! - وما شأنك أنت؟ ، قالت كوماكو محاولة ابعاد يـوكو التي كـانت لا

تزال متشبثة بذراع شيهامورا. كانت سيّارة أجرة تقف أمام بـوّابة المحطّة وحاول شيـهامورا أن

يلفت انتباه السائق بإشارة من يده إلّا أنّ يوكـو كانت تتشبث بـذراعه وتشدّ عليها حتى أحسّ بتنمّل في أصابعه

«ستعود في سيارة الأجرة، قال مخاطباً يـوكـو. هـلاً ذهبت أنت الآن؟ لقد بدأ المارة يتساءلون عمّا يدور بيننا».

وافقت يوكو بإشارة من رأسها ودون أن تتفوّه بكلمة راحت تبتعد بخطوات متسارعة بينها مكث شيهامورا مذهولًا، حائراً في أمر تلك الفتاة التي طالما بدت له عاقلة ورصينة، وحائراً في أمر نفسه إذ تراوده أفكار مماثلة في مثل ذلك الموقف.

وخُيّل إليه أنّ ذلك الصوت لطالما تردّد في أذنيه بجماله المُذهل حتىّ

الكآبة، وأنّه يسترجع صداه الحيّ من كنفِ الجبال البعيدة، المكسوة بالثلوج.

«ماذا تفعل؟ إلى أين تذهب؟ قالت كوماكو محاولةً صد شيامورا الذي أوقف سيّارة الأجرة وحاول الاقتراب منها، لا، لا أريد! عثاً تحاول: لن أعود إلى البيت».

ستا محاول: لن اعود إلى البيت».

للحظات أحسّ شيامورا، حانقاً، ببعض النفور الجسدي حيالها.

«أجهل تماماً ما حكايتكم أنتم الثلاثة، قال. ولكنّ هذا الرجل قد

«اجهل عاما ما حكايتكم انتم الثلاثه، قال. ولكن هذا الرجل قد يكون على السرمق الأخير في همذه اللحظة بالبذات. ألم تسأت لاصطحابك لأنه سأل عنك؟ لأنه أراد أن يراك؟ إذاً كوني لبقةً قليلاً واذهبي إليه. وفكّري جيّداً قبل أن تتصرفي فربّا راودتك مشاعر الندم طوال حياتك لأنّك رفضت العودة! فقد يلفظ أنفاسه في هذه الأثناء... هيا، لا تكوني عنيدة. إنسي واغفري!

الاتناء . . . هيا، لا تكوني عنيدة . إنسي واعفري!

ـ «إنسي واغفري»؟ ما الـذي تحسب أنّك تعرفه؟ أنت لا تعرف شيئاً . لا تعرف شيئاً على الإطلاق .

- حسناً. ولكن حين غادرت إلى طوكيو لم يصحبك إلى المحطة أحدٌ سواه. ألستِ أنتِ من أخبرني بذلك؟ والآن أوتحسبين أنّه من اللائق أن ترفضي الوداع الأخير لمن دوّنتِ اسمه في الصفحة الأولى من الدفتر الأوّل من يومياتك، كما أخبرتني أمس؟ من جهته لا بدّ أنّه الآن في السطور الأخيرة من الصفحة الأخيرة في حياته!

- بلى، ولكنْ لا أريد أن أراه. لا أريد أن أرى رجلاً يموت».

أكان دافعها إلى ذلك مجرّد قسوة قلب أم، على العكس، هـوى مفرط؟ بين تفسيرين مكث شيهامورا حائراً. «لن أقوى بعد الآن على متابعة تدوين يبومياتي. ولم يبق لي إلا أن أحرقها»، قالت في شبه همس، كأنها تحدّث نفسها. ثمّ أردفت وقد اصطبغ وجهها بحمرة مباغتة: «أنت رجل عطوف، أليس كذلك؟ رجل طيب وبسيط بالفطرة، أليس بلى؟ لأنّك لو كنت هذا الرجل بالفعل لما تردّدت في ارسال دفاتر يومياتي إليك. ولكن لا تسخر منيّ. . . لا، أعلم يقيناً أنّك صاحب قلب نبيل، ومخلص وغير مخادع».

اعترت شيهامورا مشاعرً عطف وبدا عاجزاً عن فهم ذلك الانفعال الذي تملّك كيانه. لم يشكّك لحظة واحدة باستقامته المثلى، وبسهاحة قلبه التي لا تنضب: ولا ريب في أنه يرى إلى نفسه على أنّها الشرف مجسداً قلا يسعه إلاّ أن يكون الرجل الأكثر استقامة في العالم. أماعن رغبته في إقناع كوماكو، فقد نسي الأمر تماماً، وأصبح لا يبالي سواء عادت إلى البيت أم لا أمّاكوماكو فقد لزمت، من جهتها، الصمت.

دنا منها أحد مستخدمي النزل ليقول لهما أنّ في استطاعتهما الانتقال إلى الرصيف.

وهناك كان أربعة أو خمسة قرويين، في ثيابهم الشتوية الداكنة والكثيبة، يصعدون إلى القطار أو ينزلون منه.

«لن أصحبك إلى الرصيف. إلى اللقاء!».

ومكثت كوماكو هناك، تنظر إليه من خلال زجاج النافذة المغلق في ردهة الانتظار. وبدت، عبر زجاج نافذة المقطورة، كأنها فاكهة غريبة تُعرضُ، لسبب غامض، في واجهة أحد الحوانيت المحليّة البائسة، وعندما انطلق القطار لاحت لثوانٍ خاطفة انعكاساتُ صورة غائمة

على نافذة ردهة الانتظار: وجه كوماكو الذي لاح كوميض ثمَّ سرعان ما تلاشى. وكان لعقيق خدِّيها، وقد أصبح وهماً، بريق مماثل لذاك الذي التمع في مدى الثلج الباهر في المرآة الصباحية. ومرَّة ثانية كان ذلك في عيني شيهامورا حلول اللون الذي يأذِن بوداع العالم الحقيقي.

سار القطار صُعُداً صوبَ السفح الشهالي للسلسلة الجبليّة ثمّ توغّل داخل النفق الطويل. وعندما غادر النفق من الجهة الأخرى كانت الضياء الغائمة لبعد ظهيرة ذلك اليوم الشتوي قد غارت في جوف الأرض المُعتم. أما عربات القطار المقعقعة فكأنها خلّفت في عبورها النفق خِلْعتها من الملاّح والثلج. كان القطار يواصل سيره انحداراً نحو الوادي حيث الظلمات التي وشاها الأصيلُ تملاً الوهاد إذ تلوحُ بين القمم الشاهقة المتراصفة. وما من أثر للثلوج بعدُ على ذلك المقلب من الجبل.

تواصل الدربُ على امتداد النهر ليصل إلى السهل بعد حين. وإذ ارتسم مشهده الجانبي ذو الهندسة العجيبة من أبراج وسهام ومتاريس على خطّ الذّرى، كان الجبلُ باذخاً يبسط منحدراته الجميلة متعرّجة حتى خواصره الأبعد حيث يتألّق القمر بضياء الساعات الأخيرة من النهار. كانت تلك نقطة ارتكاز النظر الوحيدة ولا شيء سواها على مدى الرتابة المُضنية للسهل القاحل. ومن السياء المتناسقِ ذَهبها ينبثق، كاملاً وعميّزاً، ذلك الطيف الهائل للجبل المنقوش في كتلة الأرجوان الحاد. وكان القمر الذي فقد خفوت إضاءته أوان النهار لا يزال، مع ذلك، باهتاً فلم يلتمع بذلك البريق المُرتعش الذي يزال، مع ذلك، باهتاً فلم يلتمع بذلك البريق المُرتعش الذي تضفيها عليه شفافية الليالي الشتوية الدامسة. كانت السياء مدىً

راكداً ليس فيه رقة جناح. ولا شيء، ناحية اليمين أو ناحية اليسار، يُعكّر صفو الأفق المسرسوم بسظلام الجبال البعيدة، وحتى آخر التموجات الدقيقة التي تختم مداه رشيقة ومتطاولة حتى النهر الذي يُباغتُ النظر بالمبنى المربع الأبيض على ضفافه: إنها بالتأكيد محطّة لتوليد الطاقة الكهربائية. كان ذلك المبنى آخر الأشكال التي تجمع إليها كلّ ما يخلّفه النهار من فضلاتٍ في ثنايا المشهد الكابي، تماماً كما يرتسم، كثيباً، في إطار النافذة في ذلك القطار الشتوى.

ثمّ شيئاً فشيئاً راح غبش التدفئة يغطي زجاج النافذة وكلّما ازداد الغبش كثافة تلاشت في الخارج خطوط السهل المتوالية. وعاودت لعبة المرآة كما تعاود الأشياء إلى الأبد، عاكسة، هذه المرّة، على صفحتها غير الصقيلة أخيلة المسافرين القاتمة. لم يكن القطارات بعرباته الثلاث أو الأربع المقعقعة التالفة، من طراز تلك القطارات السريعة التي تُسيّر على الخطوط الرئيسية الكبرى: والمسافر فيه يحسب أنّه يستقل قطاراً من بلدٍ آخر، غريب. أمّا الإضاءة فكانت صفاء خافتة.

مستسلماً لأحلام اليقظة وضباب مخيّلته، كان شيهامورا يحسبُ نفسه مُسافراً في الحرافة، تدفعه المقادير نحو «الفراغ» الأبدي الكبير، خارج الزمان والمكان، تقلّه عربة خارقة. وعلى وقع العجلات المقعقعة الرتيب، ترامى إلى سمعه وئيداً صوت المرأة التي غادرها للتوّ. وبرغم نبرته المتقطّعة المتهدّجة، كان كلامها يعني على الأقل أنه صوت حيّ وممتلىء وحقيقي. وأدرك شيهامورا لفرط ما كان يؤلمه سهاعه، أنّه لم يستطع أن ينساه. ولكن في أذن الرجل اللذي يبتعد عنها في تلك

اللحظة، في أذن شيهامورا المسافر، كان الصوت إيّاه يتبـدّد في مسافـة البعاد ولا يوقظ فيه سوى المزيد من كآبة الأسفار.

من يدري إذا كان يوكيو قد لفظ أنفاسه الأخيرة؟ ومن يدري إذا استطاعت كوماكو التي كانت لها أسبابها الخاصة لرفضها العودة إلى البيت، أن تصل، برغم كل شيء، في الوقت المناسب؟

كان المسافرون قلّة في عربة القطار فأحسّ شيهامورا بشيء من الضيق. كان لا يرى، إلى جانبه، سوى رجل على مشارف الخمسين وقبالته تجلس قروية شابة تحدّثه منحنيةً وكأنها تحرص على أن لا يفوتها شيء من حديثه إليها ومن أجوبتها عليه. كانت تغطي كتفيها اللحيمتين القويتين بشال أسود وكان لخدّيها حمرةً برّية، رائعة. فقال

شيهامورا في سرّه: إنّهها زوجان على سفر طويل. ولكن ما أن توقّف القطار \_ وكان يمكن للناظر أن يرى من المحطّة مداخن مصانع الغزل الشاهقة \_ حتى نهض الـرجل عـلى عجل ولم يحمـل من شباك الأمتعـة سوى سلّة رمى بهـا عـبر بـاب العـربـة إلى الرصيف.

«إلى الملتقى! صرخ مخاطباً القروية الشابة ومُسرعاً نحو الباب، قد نلتقي ذات يوم!».

كان شيهامورا يودُّ لو يبكي. لقد فاجأه الموقف المستجدُّ في غمرة ما ألمّ به من حيرة وشتات وأعاده كلام الرجل إلى رشده: لقد ودَّع كوماكو وها هو القطار يعود به إلى طوكيو.

مجرّد لقاء، بمحض المصادفة، في القطار. أحد الاحتـمالات التي لم تخطر له للحظة واحدة. فقد يكون الرجل من الباعة الجوّالين. فيها كان يُعد العدة لمغادرة طوكيو بغية قضاء عطلة جديدة في الجبل مطلع الخريف، سمع شيهامورا زوجته توصيه بأن لا يدع ملابسه معلقة على حائطٍ أو مشجب، وأردفت قائلة: «في مثل هذا الموسم تبيضُ فراشات الليل».

فراشات الليل. لقد رأى الكثير منها في النزل فعلاً: جاثمة على المصباح الذي يزين طنف السقيفة عند المدخل. أحصى ستاً أو سبعاً منها، فراشات كبيرة الحجم ولونها يميل إلى صفرة الذرة. وفي الردهة صادف واحدة أخرى أضأل حجماً ولكنّها منفوخة البطن وثقيلة حتى بدت بجناحيها الضعيفين بائسة مثيرة للضحك.

كانت النواف لا تزال مجهّزة بشبكيّات الصيف التي تصدّ البعوض. وعندما دنا منها شيهامورا رأى فراشةً على إحداها، ساكنةً من غير حراك كأنها عَلِقَتْ في الدبق. كان زبانياها منتصبين مثل خيطين دقيقين من الصوف ولونها بلونِ قشرةِ الأرز أمّا جناحاها فكانا شبه شفّافين يميلان إلى الخضرة الباهتة، وطويلين كأصبع امرأة. كان حجاب الجبال، في الخلفية البعيدة، قد أسدَل مروحة ألوانه الخريفية الوزيرة تحت أشعة الشمس المائلة للمغيب. توشيات من الصُهبة

والصدأ لم ير شيبهامورا حيالها في تلك المُسْحة من الأخضر الحيي إلا صبغة الموت إيّاه. ولم يلبث الأخضر أن أصبح كثيفاً حين أرخي الجناحان المزدوجان على جانبي الجسم الضئيل المرتعش في نسائم الخريف مثل أوراق خفيفة.

اقىترب شىيامورا مُتسائلًا عها إذا كانت الحشرةُ ميتة ونقر بأنملة شبكية المنخل الرقيقة، ولكنّ الحشرة لم تتحرّك، وعندما ربّت قليلًا عليها سقطت الفراشة كها يسقط ورق الشجر اليابس، خفيفة ومترجّحة في سقطتها، تهبط وتعلو قبل أن تلامس الأرض.

قُبُلًا، أمام صفّ أشجار الأرز، كانت غمامةً من البعاسيب تتراقص مع الريح وتتقاذفها النسائم مثل قنازع ثمرة الهندباء. والمياه المتدفّقة من الشلال كأنها تنبجسُ من أعلى أغصان الأرز.

أمّا بساط الورود المفضّضة التي فرشها الخريف على سفوح الجبل، فلن يرتوي النظرُ منها حتّى لو مكث العمر في تأمّلها.

عندما عاد من الحمّام صادفَ عند المدخل إحدى أولاءِ الروسيّـات البيض اللواتي يمـارسن البيع الجـوّال «أنصادفهنّ في كـل مكان، حتّى هنا في الجبال؟» قال مندهشاً ودنا منها.

كانت في الأربعين من عمرها بالتأكيد. لها وجه مجعّد ومترب، ولكن ما عدا الموجه، أي عند العنق والنحر، وكذلك الذراعين واليدين، كانت بشرتها رقيقة صقيلة البياض نقيّته.

«مِنْ أين أتيتِ؟ سألها شيهامورا . \_ من أين أتيتُ؟ من أين أتيتُ؟» ردّدت في حيرةٍ من أمرها كأنّها

لا تعرف بماذا ستجيب. ثمّ راحت تقلُّبُ بضاعتها الرخيصة: بضائع

يابانية رخيصة الأثمان، مستحضرات تجميل، أمشاط زينة ومشابك شعر مبتذلة.

لم يكن في ثوبها الذي بدا كقطعة قياش مُتَسخة، اكتفت بلقه حول جسمها، ما يجعله شَبه الثوب الغربي بل، على العكس لعله اكتسب، مع الوقت، شيئاً من طابع الزيّ الياباني. إلّا أن ذلك لم يُحل دون انتعالها الحذاء الغربي.

جاءت زوجة صاحب النزل ووقفت بجانب شيامورا إلى أن غادرت المرأة الروسية، ثم صحبته إلى غرفة المكتب. أمام المدفأة كانت تقف امرأة وقد أولتها ظهرها فلم ير منها سوى منكبيها العريضين وما لبثت أن استأذنتها بالمغادرة وخرجت من الغرفة ممسكة بيدها طرف الكيمونو الأسود الباذخ الذي ترتديه. ومع ذلك استطاع شيامورا أن يتعرف وجهها: لقد تذكّر أنها فتاة غيشا وسبق له أن شاهد صورتها، في صحبة كوماكو، على ملصق دعائي؛ كانتا تنتعلان أحذية التزلّج وترتديان الهاكاما الجبلي فوق كيمونو المناسبات. ولاحظ أنها تقدّمت قليلاً في السنّ إلا أنّ قوامها الممتلىء تحت الكيمونو كان يضفى على مشيتها مسحة من النضج والعذوبة.

كان صاحب النزل ِ مُنهمكاً بتسخين قطع كبيرة من الكعك فـوق جم المدفأة ، فالتفت نحو شيامورا قائلًا:

«أترغب في بعض منها؟ لقد جاءت بها فتاة الغيشا التي غادرت للتو احتفاءً بانتهاء مدة عقدها.

\_ إنها تعتزل المهنة إذاً؟

ـ أجل .

ـ تبدو فتاة لطيفة، أليس كذلك؟

ـ لقد كان الجميع يحبّها. وها هي اليوم تقوم بجولتها الوداعية».

بعد أن نفخ عليها قليلًا قضمَ شيهامورا بشهيّة ظاهرة قطعة الكعك التي فتت قشرتها الحامضة قليلًا وخلّفت في فمه رائحة عفن خفيف.

كانت حمرةً شهار الكاكي الناضجة تبدو، عبر النافذة، متألّقةً في أنوار الغروب. وكان ألقها مثل وهج حريق يتعاظمُ انعكاسه على قصب الجيزايكاجي(\*) المعلّق فوق المدفّاة.

«آه! ما أطول هذا الخيزران! صاح شيهامورا تعجّباً، عندما رأى عجوزين تسيران على الدرب المنحدر وعلى ظهر كلّ منها حزمة من الخيزران الذي يبلغ طوله ضعف قامتها وتبدو حروفه المدبّبة كأنها قنازع أعواد مُستقيمة.

ـ إنه خيزران بلادنا، قال صاحب النزل، خيزران الكايا.

ـ الكايا الحقيقي؟

- أجل. لقد قامت إدارة السكة الحديد، لمناسبة معرض منتجعات الينابيع الحارة بتشييد نـزل من على الـطراز القديم، وقـد قُصِلَت جـدران مقصورة الشـاي فيه من كـايا جبـالنا. وأعتقـد أن رجلًا من طوكيو قد اشتراه كـا هو.

- الكايا الحقيقي؟ تعجّب شيهامورا مَجدّداً بصوت خفيض. هذا إذاً ما يجعل سفوح الجبالُ مفضّضةً على هذا النحو؟ لقد ظننتُ أنّها أنواع من الورود...»

(\*) معلاق للمدفأة ذات الشكل المربّع المركوزة في الأرض حيث تُضرَمُ نيرانُ متوقدة.

ذلك أن أوّل ما استلفته فور نزوله من القطار كان ذلك البساط الأبيض المُفضّض الرائع إذ يتألّق على السفوح تحت أشعة الشمس، حتى إنّ الناظر إليه يحسب لشدّة تألقه أن سيول الضياء الخريفي تتدفّق على سوية الأرض. وكانت بهجة منوّرة تنبثق من تلك الروعة، فأينع شيء ما في داخله خفيةً: كأنه صوت تبريك يهمسُ في روعه

قائلاً: «آه! ها قد وصلت أخبراً!»

ومع ذلك بدت له أعواد الخيزران المحرِّمة فوق ظهر العجوزين مختلفةً جداً، حتى كاد لا يصدِّق أنها نفسها تلك النبوت المُدهشة التي تزيّن البساط السحري. كانت أعواد الخيزران مجموعةً في حزمات كبيرة تكاد تحجب الجسدين الضامرين، أمّا أطرافها المدبّبة فتجرجر فوق حصى الدرب الوعر وتكنسه من غير عناء، بقنازعها الأثيثة الصلة.

عندما وصل إلى غرفته كانت الشمس تميل للمغيب. ولم يبق من الضياء سوى غبش بصيص يُنير الردهة فرأى، على اللك الأسود لعلاقة ملابسه، الفراشة ذات البطن المنتفخ وهي تضع سُبحة بيضها. سمع صوت ارتطام حشرات بالمصباح المعلق تحت السقيفة.

بيضها. سمع صوت ارتطام حشرات بالمصباح المعلق تحت السقيفة. وكمان إنشاد حشرات الخريف الألف متواصلًا لم يكتمه غسروب الشمس.

وصلت كوماكو متأخرة قليلًا.

تردّدت قليلًا عند العتبة محدّجة شيهامورا بنظرات ثابتة:
«ما الذي أعادك إلى هذه الناحية؟ ولماذا تأتي للإقامة في مكان
ماثل؟

\_ جئتُ لأراكِ.

ما تقوله لا يعبّر عمّا يجول في رأسك. إنّ أهل طوكيو يكذبون دائمًا ولذلك لا أطيق رؤياهم».

ثمّ جلست وقالت بنبرةٍ أرقّ:

«لن أصحب أحداً إلى المحطّة بعد اليوم. ولا أريـد أن أخبرك بمـا حلّ بي عندما رأيتك تغادر!

> ـ هذه المرّة سأرحل دون أن أعلمك برحيلي. ـ ولكن لا. كنتُ أقصد أنني لن أصحبك إلى المحطّة.

ـ ولحن لا . حسب افصد الني لن اصحبت إلى المحطه. ـ وهو، ماذا حلّ به؟ ـ لقد مات بالطبع.

ــ مات أثناء وجودك في رفقتي؟

ـ هذا ليس هو السؤال. لم أكن أعلم أن وداعاً مماثـ لا قد يكـ ترني إلى هذا الحد».

مكث شيهامورا صامتاً وأجابها بحركةٍ من رأسه.

«أين كنت في ١٤ شباط؟ لقد انتظرت قدومك. ولكنّي أعرف الآن ما قيمة وعودك...»

يوم ١٤ شباط يوافق يوم «صيد الطير»، وهو عيد للأطفال تعدّ له العدّة باتقان تعبيراً عن الروحية السائدة في بلد الثلوج. قبل حلول العيد بعشرة أيام يَعمَدُ صبيان البلدة إلى تكديس الثلج تحت جراميقهم المصنوعة من القشّ حتى يصبح كثيفاً وصلباً فيُصار إلى تقطيعه مكعّبات يبلغ ضلع الواحد منها ذراعين، ثمّ يستخدمون تلك المكعّبات في تشييد «قصر الثلج» الذي يبلغ ارتفاعه عشر أقدام

وضلعُ مربّعه ثبهاني عشرة قدماً. وبما أنّ أهـل الوادي يحتفلون بعيـدً وأس السنة في الأيـام الأولى من شهـر شبـاط تكـون أبـواب المنـازل

الخارجية لا تزال إذذاك مزينة بشرائط القش، وفي يوم ١٤، ينزعها الأولاد عن الأبواب ويجمعونها ليضرموا فيها نيران الابتهاج أمـام قصر الثلج. وهكذا يمضون في صياحهم وتدافعم ويرقصون متحلَّقين على السطح منشدين أغنية «صيد الـطير» تحت وهج النـيران الأحمر. ثمّم يختتمون ليلتهم داخل قصرهم على ضوءِ شمعة. وعند بـزوغ الفجر يستأنفون حلقة رقصهم وانشادهم على السطح، ولا ينتهي الاحتفال بعيد «صيد الطبر» إلا في صبيحة ١٥ شباط.

ولأن العيد يُصادف في أوج موسم الثلوج، كان شيهامورا قــد وَعَد كوماكو بالعودة في ذلك اليوم لمشاهدة الاحتفال.

«لقد كنت في إجازة طوال شهر آب، لازمت خلالها البيت. وتعمَّدت أن أكون هنـا في ١٤ منـه لاعتقـادي أنَّـك ستـأتي. . . لــو علمت أنك لن تأتي لمكثت هناك إلى جانبها!

\_ مريض آخر؟

- أستاذة الموسيقي، هناك ناحية الساحل، لقد أقعدها التهاب الرئة. استلمت برقيتها أثناء إجازتي وأشفقت لحالها، فذهبتُ لأمكث في جوارها هناك.

ـ وهل تعافت؟ . Y \_

\_ إنّه أمرٌ مؤسف»، قال شيامورا دون أن يتضح إذا كان كلامه يُعبر عن أساه لمرض الاستادة أم عن أسف لعدم إيجاد العبارات الملائمة لموقف مماثل.

عند ساعها تلك العبارة أطرقت كوماكو قليلًا. ثمّ تناولت منديلًا ومسحت الغبار عن الطاولة. «إنَّه غيزو الحشرات!» قالت. وبالفعل فقد مُسحَت بمنديلها عدداً هائلاً من الحشرات الضئيلة المجنّحة. وحول المصباح كان عددٌ من فراشات الليل يُحوِّم ويدور. أمَّا شبيكة النافذة المعدنية فقد كانت مكسوةً بالفراشات من كلَّ نوع كأنها تعوم في ضياء القمر الشاحب.

«آه، معدتي! تأوّهت كوماكو ودسّت يديها تحت حزام الأوبي وانحنت تسندُ رأسها إلى ركبة شيهامورا. معدتي تؤلمني».

دنت حشرات أضال حجهاً وقواماً مِنْ أضال بعوضةٍ وحطّت على مسحوق الزينة الأبيض الذي يكسو عنقها. ورأى شيهامورا عدداً منها يوتُ على الفور.

لاحظ شيهامورا أنَّ كتفيها قد أصبحتا أكثر استدارة وبدا عنقها أكثر امتلاء، وتـذكّر أنها أصبحت في مطلع العام الـواحد والعشرين من عمرها. وأحسَّ فجأةً كأنَّ دفئاً رطباً يسري في ركبته.

«اذهبي يا كوماكو لإلقاء نظرةٍ على «غرفة الكاميلية»! وبدوا مغتبطين في غرفة المكتب. كم أمقت هذه الطريقة في الكلام. كنت غادرت كيكويو للتو طلباً للراحة والنوم عندما جاء من يُبلغني أنهم تلقوا اتصالاً من النزل وأن هناك من يطلب حضوري. لم أكن راغبة في المجيء: فمساء أمس أقيم احتفال وداعي لكيكويو وأفرطت في الشراب. وفي المكتب ضحكوا كثيراً ورفضوا أن يخبروني من الذي يطلب حضوري. فأصعد وأجدك أمامي، أنت! بعد انقضاء سنة يطلب حضوري من طينة أولئك الرجال الذين لا تتاح رؤيتهم إلا مرة واحدة كلً عام؟

ـ لقد قدّموا لي قطعةً من الكعك الذي أحضرته.

۔ لك أنت؟»

استقامت كوماكو في جلستها بغتةً وبدا أثر احمرار على خدّها في موضع استناده إلى ركبة شيهامورا، ما جعلها أشبه بطفل ٍ أجفلته المفاحأة.

لقد رافقت كيكويو، فتاة الغيشا التي اعتزلت المهنة، بعض رحلتها في القطار، حتى المحطّة التالية، قالت له. «يا لكآبة حالنا! كنّا في الماضي على أحسن حال، وكنّا نتدبّر الأمور فيها بيننا بالتراضي. ولكنّ الحياة تبدّلت هنا! وكلُّ واحدة منّا تنزداد إحساساً بالأنانية والأثرة. هناك دائماً فتيات مُستجدّات في المهنة فلا يُعنى أحد بأحد. سوف أفتقد كيكويو كثيراً. فلولا حضورها لما سارت الأمور هنا على خير ما يرام. حتى صاحب النُزل كان يكنّ لها كلَّ المودة ولكن بعد انتهاء مدة العقد كان لا بدّ لكيكويو أن تعود إلى ديارها.

- هل عادت إلى ديـارها بقصـد الزواج أم أنها عــازمة عــلى افتتاح نزل ٍ أو مطعم لحسابها الخاص؟ سأل شيهامورا.

- إن حكايتها كثيبة! لقد تزوجت في البداية وكان زواجها فاشلاً، وبعد ذلك جاءت إلى هنا»، رَوَت كوماكو ثمّ توقّفت عن الكلام كأنها تسأل نفسها إلى أيّ حدّ يمكنها أن تسترسل في رواية التفاصيل دون أن تخون عهد الكتهان. ثمّ راحت تقلّب نظرها، لبعض الوقت، بين السهاء المقمرة وحقول الثلج المترامية عند سفح الجبل. «ألم يستلفتك من قبل ذلك النزل المشيّد حديثاً عند منتصف الدرب المنحدر؟ سألته.

- إنه مطعم، أليس بلى؟ ويُسمّى اله «كيكومارا» على ما أذكر. - بلى، صحيح. لقد شيّد خصيصاً من أجل كيكويو التي بـدّلت رأيها في اللحظة الأخيرة. وقد حضرت أقنية خاصة لجرّ المياه الحارة من هنا. كانت تعمل آنذاك لـدى رَجُـل أراد أن يبني تلك الـدارة خصيصاً من أجلها. ولكن حين أنجز البناء وأصبح جاهزاً للانتقال إليه، تخلّت عن كلّ شيء! كانت قد أحبّت رجلًا وأرادت أن تتزوجه ولكنَّ الرجل غادر فجأة وهجرها. أحَتْمُ على المحبّين دوماً أن يُخلّ بهم عندما يتولّهون بغرام أحدهم؟ . . . المهمّ ، أنها أصبحت لا تستطيع العودة إلى ربّ عملها السابق بغية استرداد المطعم الذي سبق أن رفضت الانتقال إليه رفضاً قاطعاً. وبعد كلّ الذي جرى لها لم يبق أمامها إلّا أن ترحل عن هذه البلدة لشدّة ما شعرت بالعار. كان عليها أن ترحل لتبدأ حياتها من جديد في مكان آخر، لتبدأ مجدّداً من الصفر. مسكينة كيكويو! كم أشفق لحالها حين أتذكّر! . . . وفضلا الصفر. مسكينة كيكويو! كم أشفق لحالها حين أتذكّر! . . . وفضلا

تلك العلاقات لا تزال طيِّ الكتهان ولا أحد يعرفها. . .

- رجال؟ وكم عددهم؟ خمسة، أو ربّما أكثر؟
- إنه السؤال الذي يراودني دائماً، أسرّت كوماكو مغضيةً قليلاً وقد ارتسمت على وجهها ابتسامة حَرَج. لم تكن كيكويو منزّهةً عن الضعف. . . لا بل يمكن القول إنها الضعف مجسّداً.

عن ذلك يبدو أنَّ ثمة رجالًا آخرين في حياتها، وإن كانت تفـاصيل

- طبعً مثل طبعها، مَن يدري؟ ربّما كانت مغلوبة على أمرها...
- ربّما، ولكنْ أَيُعقَل هذا؟ لا يُعقل أن يفقد أحد صوابه لمجرد أنّه أعجب رجلًا ما، قالت كوماكو ساهمةً وقد أغضت مُتلهيّةً بتسريح خصلةٍ من شعرها قبل أن تعيد مشط الزينة إلى موضعه في تسريحتها العالية. على كلّ حال، لم أستطع أن أتقبّل رحيلها بسهولة!
- ولكنْ ماذا عن المطعم؟

ـ لقد تولّت ادارته زوجة الرجل الذي بناه. ـ رائع، إنه حقاً رائع: الزوجة الشرعيّة تُديرُ مطعم العشيقة...

ـ رائع، إنه حقا رائع: الزوجه الشرعية تدير مطعم العشيقة. . . ـ وهل لها أن تختار؟ . . . كان كلّ شيء معداً للافتتاح. فكان على الزوجة أن تنتقل وأولادها للاقامة فيه.

- والبيت الذي كانت تقيم فيه من قبل؟ - يبدو أن الجدة هي التي تسكن فيه الآن. أمّا الرجل فهو مزارع لكنّه يحت اللهو كثيراً. إنّه رجلٌ مثر للاهتام فعلاً.

له يجب اللهو كبيرا. إنه رجل متير للاهتهام فعلاً . ـ لا يصعب عليّ أن أتخيّل شخصاً مثله . أهو في سنّ متقدّمة؟ ـ لا أبداً، فهو لا يزال في ريعان شبـابه . قــد يكون في الحــادية أو

الثانية والثلاثين من عمره. ــ إذاً كانت عشيقته أكبر من زوجته؟

ـ لا، أبداً: لقد كانتا، إحداهما كما الأخرى، في السادسة العشرين.

والعشرين.

ـ ألم ترغب الزوجة في تغيير اسم المطعم؟ فأنا أحسب أن الد «كيكو» في «كيكومارا» مُشتقة من كيكويو...

ـ بل، ولكن بعد الجملة الدعائية التي رافقت الإعلان عن

- بلى، ولكن بعد الحملة الدعائية التي رافقت الإعلان عن الافتتاح أصبح الأمر مستحيلاً».
إذ رأت شيهامورا يرفع ياقة الكيمونو، بادرت كوماكو مُسرعة إلى

إغلاق النافذة. «كانت كيكويـو تعرف كـل شيءٍ عنك. وهي التي أنبـأتني اليـوم بوجودك هنا.

- لقد التقيتها في الطبقة السفلية، في غرفة المكتب عندما جاءت لتقول وداعاً.

ـ لا، على الاطلاق.

ـ وهل حدّتثك بشيء؟

- أوتدري بم أشعر؟» قالت كوماكو ثم فتحت النافذة التي كانت أغلقتها للتو وارتمت على حافتها كأنها تود أن تلقي بنفسها إلى الخارج.

لاحظ شيهامورا، بعد هنيهات من الصمت، أن النجوم هناك لا تشبه النجوم في سياء طوكيو:

«يحسب الناظرُ إليها أنها تُبحر على صفحة الساء.

\_ ليس في هذه الأمسية، بأية حال. فضوء القمر ساطع». قالت كوماكو معترضة ثمّ أردفت قائلةً بعد حين: «كم كان الثلجُ غزيراً هذا الشتاء!

- بلى، أحسبُ أنّه كان غزيراً جداً لأنّ حركة السكة الحديد قد توقّفت لبعض الوقت.

وفي آخر الأمر أصبحت الثلوج المتراكمة ترعبني. ظلّت الطرقات مقفلة حتى شهر أيار، أي مدّة أطول من المعتاد بشهر كامل. وتلك الدارة التي جُعِلت حانوتاً قرب ميادين التزلّج، أتذكرها؟ لقد اجتاحها جرف وأودى بالطبقة الأولى منها. ظنّ الناس في الطبقة السفلى حيث كانوا مجتمعين أنها غزوة جرذان جائعة اكتسحت مطبخ المبنى إذ بدا الصوت الذي سمعوه غريباً جداً. لكنّ المنطقة خالية من الجرذان، وعندما صعدوا وجدوا أنّ الجرف الثلجي قد أودى بكلّ شيء ولم تبق في الطبقة نوافذ أو أبواب. ولحسن الحظ أنّ الأمر اقتصر على انزلاق ثلجي طفيف ولم يسبّب جرفاً ضخاً. ولكنّ أجهزة الإعلام ضخّمت الحادثة فأثارت ذعر هواة التزلّج. ولم يأت منهم العرى أعداد ضئيلة. أما أنا فقرّرت الامتناع عن مزاولة التزلّج

وأهديت أدواتي قبل نهاية العام. ومع ذلك لم أتـوقف عن مزاولتها كلّياً، فربّما فعلت مرتين أو ثلاثاً. هل تغيّرت كثيراً؟

ـ وماذا فعلت بعد وفاة أستاذة الموسيقي؟

- ولماذا اهتمامك بمشاكل الأخرين؟ عـدتُ إلى هنـا وانتـظرت عودتك طوال شهر شباط.

ـ مـا دمتِ قضيتِ ردحاً من الـوقت في المنطقـة الساحليـة، لماذا لم تكتبى لى رسالة؟

- أوه! لم يكن في مُستطاعي، لم يكن في مستطاعي حقاً أن أكتب لك ذلك النوع من الرسائل التي ربّما وقعت بين يدي زوجتك! لا أقدر أن أحمّل نفسي مثل هذا العبء كها لا أقدر أن أكذب لاعتقادي بأنّ هناك ربّما من يسمعني».

لسم يسمع شيهامورا حيال ذلك السيل المتدفّق من الكلام إلّا أن يُطرق سَمَعاً. لقد كانت الكلمات تتدفّق من فمها مثل سيل حقيقي.

«قـد يكون من الأفضل أن تطفىء الأنـوار، قالت في النهـاية. إذ لست مجبراً على مكابدة جحافل البعوض...».

كان القمرُ ساطعاً من ورائها، وأنواره تهدّبُ أذنيها بظلال واضحة وتنسكب قُدُماً في أرجاء الغرفةِ، فتنوّر الحصائر بمياه خضراء باردة.

«لا. أريد أن أعود إلى داري لو سمحت.

ـ لا يبدو لي أنَّك تغيرت».

وإذ رفع شيهامورا رأسه تراءت له مسحة غرابة في ملامحها فراح يحدّق في ذلك الوجه ذي الأنف الأقنى.

«يُقـال لي دائماً إنني لم أتبـدّل منذ قـدومي إلى هـذا المكـان. ولكن يبنغي ألّا نسى أنني كنتُ لا أزال في السـادسـة عشرة من عمــري. وإذا كانت الحياة هي دوماً الحياة، إلّا أنّ الزمن يمضي».

كانت بشرتها الدافئة تحفظُ من الطفولة الريفيّـة لونــاً، إلاّ أن ضياء القمر كان يوشي المساحيق المتقنة على وجه فتاة الغيشا بلألاء أطيافه.

«وهل أخبروك أنني انتقلت للاقامة في مكان آخر؟

ـ لا، وهـل غادرت عليّـة دود القزّ؟ منـذ وفاة أستـاذة المـوسيقى؟ والأن، أتقيمين في دارة خاصة بفتيات الغيشا؟

دارة خاصة بفتيات الغيشا؟ إذا شئت، بلى... فالحانوت لا يبيع سوى التبغ والسكاكر... وأنا فتاة الغيشا الوحيدة التي تعمل هناك. ولكن هذه المرّة أعمل بموجب عقد حقيقي: فعندما أرغب في القراءة حتى ساعة متأخرة من الليل لا أستخدم سوى نور شمعة، لكى لا يُحسّب ربّ العمل أنني أهدر التيّار الكهربائي».

انفجر شيهامورا ضاحكاً وقد وضع كفّيه على كتفي كوماكو.

«أوتدرك ما أقصده، هناك عددد. . وينبغي ألا أفرط في استهلاك التيار الكهربائي (\*).

ستهلاك التيار الكهربائي ٣٠. \_ لقد فهمتُ! لقد فهمتُ جيّداً!

لكنّهم يعاملونني بلطف شديد، فعلًا، ويبلغ بهم حسن المعاملة حدًا يجعلني لا أصدّق أحياناً أنني أعمل لـديهم كفتاة غيشًا. حتى إذا علا صوت طفـل بـالنحيب سـارعت الأمّ إلى حمله إلى الخــارج لكي لا

<sup>(\*)</sup> يندر أن تجهّز البيوت الصغيرة في الجبل بعدّاد كهربائي: والشائع أن تسدّد كلفة استهلاك التيار على أساس عدد المصابيح المستخدمة.

يزعجني صراحه. وبرغم أنّ منامتي هناك ليست أفضل ما تكون المنامة، إلّا أنني لا يسعني الشكوى من أي شيء. وعندما أعود في ساعة متأخرة من الليل أجد كلّ شيء معدّاً في انتظاري، وليس ما يكدّرني سوى أنّ الفُرُش لا تكون مرتبة والشراشف غير مطوية

يكذرني سوى أن الفرَش لا تكون مرتبة والشراشف غير مطوية بعناية. ومع ذلك أجد أنّهم لطفاء للغاية: فكيف لي أن لا أصرّ على ترتيب فراشي بنفسي؟

ري. رسي . سي . ـ صدّقيني، لوكانت لك دارة خماصة بـك لصرفت عمـرك في تنظيفها وترتيبها!

- هذا ما يقوله الجميع. هناك يوجد أربعة أولاد صغار، ولذلك ترى الفوضى تعمّ المكان. فأقضي نهاري في ترتيب الأشياء، ألمها وأضعها في مكانها مع يقيني التام أنَّ الفوضى ستستأنف ما أن أغفل عنهم هنيهة. ولكن ما العمل؟ لا أستطيع أن أبدّل من خصالي شيئاً. يجب أن يكون كل شيء مُرتباً من حولي، أو ما أمكن. كأنها المتاركة الم

حَاجَة مَلْحُة. أَتَدْرُكُ مَا أَقُولُ؟ ـ بلى، أَدْرُكَه جَيِّداً. ـ . . . وما الذي تـدركه، هـلا أخبرتني؟ قـالت فجأةً وقـد بدت

نبرتها مختلفةً، ملحاحةً وشديدة التوتر. لو كنت تفهمني لكانت الأمور أسهل ما يكون. ولكنك ترى جيداً أنَّك كنت عاجزاً عن الفهم. كانت كذبة أخرى! كثير المال ضحل القلب، هكذا أنت! أنت لا

كانت كذبه احرى! كتير المان صحل الفلب، هكذا انت! انت المقطم شيئاً ولا تستطيع أن تدرك . . .» ثم خفضت صوتها لتضيف:

«أحياناً ينتـابني شعورٌ بـأنني وحيدة. ولكنني لست ســوى حمقاء. يجب أن تعود إلى طوكيو في الصباح الباكر! ـ يسهل عليك توبيخي، أجابها شيهامـورا. ولكنّ المستغرب أيضـاً رغبتك في أن أفسّر لك حقيقة مشاعري!

ـ ومـا ضير ذلـك؟ قالت في شيء من الأسى. كـلّ ما في الأمـر أنّه لمؤسف حقاً أن تكون غير قادر على ذلك».

ولا بدّ أن كوماكو قد سألت نفسها حين أغمضت عينيها: أيعرف من أكون؟ أيعرف من أكون حقّاً، كما أنا؟ ولا شكّ في أنها توصّلت إلى جواب إيجابي لكي تقول له ما قالته:

«عُدْ ولو مـرّة واحدة في السنـة! أقسم لي أنَّك ستعـود كلّ عـام ما دمتُ هنا، هلّا أقسمت؟

وأضافت أنَّ مدَّة عقدها أربع سنوات.

«لم أحسب يوماً أنني سأعود إلى مزاولة الغيشا بعد أن عـدتُ إلى داري، أسرّت إليه. حتى أنني وهبتُ عـدّة التــزلّـج قبــل رحيـلي. وأحسبُ أنّ النتيجة الوحيدة التي أحرزتها هي امتناعي عن التدخين.

ـ على ذكرِ التدخين، أذكر أنَّك كنتِ مدخَّنة شرهة.

- أصبحت أجمع السكائر التي يقدمونها لي في كم الكيمونو، وعندما أعود إلى البيت مساءً أجدُ أنني جمعت منها مجموعة متنوَّعة. - أربعة أعوام، قال شيهامورا، إنَّها مدَّة لا يُستهان بها!

ـ ستمضي بسرعة».

وماأن دنت منه حتى احتضنها شيهامورا بين ذراعيه وقال مذهولًا:

ـ «يا لسخونة جسمك! . . .

ـ أنا دائهاً على هذه الحال.

ـ مع هبوط الليل أعتقد أنّ الحـرارة ستنخفض وتنعمين بشيءٍ من الطراوة.

منذ أن حللتُ في هذه الناحية ، منذ خمس سنوات ، كنتُ أسأل نفسي دائماً كيف سأعتاد على الحياة في مكانٍ مماثل . . . وخصوصاً قبل افتتاح خط السكّة الحديد . ثم ها قد مضت سنتان منذ مجيئك إلى هنا لأوّل مرّة » .

وبالفعل كان شيم الموراقد جاء ثلاث مرّات خلال السنتين المنصر متين، وفي كلّ زيارة له كان يلاحظ بعض التغييرات الجديدة في حياة كوماكو.

في الخارج كان جَرَاد الكوتسوواموشي (\*) قد شرع يُحدثُ جَلَبته الصاخبة.

«كم أودّ لـو أن انشاد الجراد أقلّ صخباً!» قالت كـوماكـو مُشيحةً بوجهها عنه .

طارت الفراشات الجاثمة على شبكية النافذة عندما هبّت أولى نسائم الشمال.

كان شيهامورا مُصيباً في ظنّه: إن أثاثة أهدابها توهمُ حين تُغمضُ عينيها، بأنّها لا تزالان مفتوحتين. ومع ذلك فاجأه إصراره على النظر إليهها عن كثب لمزيدٍ من التثبّت.

علا صوت كوماكو قائلةً:

«منذ أن أقلعت عن التدخين ازداد وزني».

<sup>(\*)</sup> نوعٌ من الجراد الكبير الذي يُطلق عليه اسم (mecopoda elongaha).

وكان لاحظ ذلك: فقدت بدت بعض السمنة عند استدارة خصرها. لقد مضى وقت طويل على لقائها الأخير، وبرغم ذلك سرعان ما استعاد شيامورا في حضورها كل تفاصيل عالم الألفة

سرعان ما استعاد شيهامورا في حضورها كلَّ تفاصيل عالم الألفة والحميمية الذي لم تخبُ جذوته لكنّه يتبدّد على نحو غامض ما أن يبتعد عنها فلا يعود قادراً على استذكاره.

وإذ وَضعَت يديها مكوّرتين تحت نهديها، قالت كوماكو: «لديّ واحدٌ أكبر من الآخر.

ـ لا بـد أنَّها عادة لـديه: دائـماً من الجانب نفسـه! قال شيــهامــورا مُتهكّماً.

ي . ـ أنت مقزّز فعلًا عندما تتلفّظ بمثـل هذا الكـلام! قالت كـوماكـو مغيظة فاطمأنّ شيهامورا في سرّه إلى أنه وجدها أخيراً كما يعرفها.

ـ ليس لك إلاّ أن تقولي لـه في المرّة القـادمة ألاّ يؤثـر أحدهمـا على الآخر، أردف قائلاً:

ـ أَلاَ يَوْثـر أحدهمـا على الأخـر؟ أينبغي حقاً أن أوصيـه بـذلـك؟ ردّدت كوماكو قائلة وهي تُدني برويّةٍ وجْهِها من وجهه.

وعلى الرغم من أنّ الغرفة في السطبقة الأولى، إلّا أنها بـدت كأنّها في وسط مأوى للضفادع حيثُ تناهى إليها صراخُ بائعين مُتجـوّلين أو ثلاثة وأداء زمارين أشداء الصدور والأنفاس، كأنّهم لا يبارحـون الجوار أبداً.

بعد عودتهما من الحمّام، استرسلت كوماكو في بثّ متواصل وكانت تتحدّث في استرخاء ونبرة هادئة. وتطرّقت إلى تفاصيل حميمة كزيارتها للطبيب الـذي دخلت عليه ـ لاعتقادهـا بـأن الأمـور ستجـري كـما اعتادت في مدرسة الغيشا ـ عـارية الصـدر فانفجـر الطبيب ضـاحكاً فيها راحت هي تنتحب وتذرف الدموع. وأشياء من هذا القبيل وكان شيهامورا لا يتوانى عن استدراجها للتحدّث عنها بأسئلته الكثيرة.

«بإمكاني الاطمئنان إلى دقّة الروزنامة: بالضبط شهر إلّا يومين، كلّ مرة.

\_ ومع ذلك أحسب أنَّكِ، مع ذلك، لا تفوّتين ولو أمسية واحدة. ؟

\_ هذه أمور تستطيع أن تدركها، أليس كذلك؟

كانت تستحم كل يوم في مياه النبع الحارّة، وكم هي رائعة تلك المياه وفوائد سخونتها المنشطة المتواصلة. وكلّ يـوم تقطع المسافة إلى النبع ومنه والتي تبلغ أربعة كيلومترات تقريباً سيراً على الأقدام سواء قصدت مجلس النسوة عند أحواض الينبوع القديم أو الجديد. وعلاوة على ذلك يندر أن تطول الأمسيات الساهرة في تلك الناحية إلى ساعات متأخرة من الليل. ويتأتى عن ذلك أنها تمتلك جسماً متعافياً وقوياً وإن كان يميل إلى اكتساب القوام الذي يفرضه الزيّ المهنيّ على

ساعات متأخرة من الليل. ويتأتى عن ذلك أنها تمتلك جسها متعافيا وقرياً وإن كان يميل إلى اكتساب القوام الذي يفرضه الزيّ المهنيّ على فتيات الغيشا: ضيقُ الوركين المشدودين على الدوام، يقابله بروزٌ خفيف للبطن. كان شيهامورا يجدُ في صُحبتها ما يُفعم قلبه عطفاً، لا يتهالك تأثره العميق لفكرةِ أنّ تلك المرأة استطاعت أن تدفعه إلى العودة إليها برغم المسافة.

«تراني سأكون قادرة على الإنجاب؟» أسرّت إليه في سياقِ حـديثها كما تساءلت على مسمعه عـمّا إذا كان إخــلاص المرأة لـرجل واحــد لا يجعلها في سوية المرأة المتزوجة. وسمعها شيهامورا تتحدّث للمرّة الأولى عن ذلك «الرجل الوحيد» في حياتها. تعرّفت إليه حين كانت لا تزال في السادسة عشرة، قالت موضحة، وسرعان ما تراءى لشيهامورا أنّه بات يدرك الآن السبب الذي جعلها لا تبدي حياله إلّا القليل من المقاومة: ذلك التهوّر الذي طالما حيره منذ البداية.

ثمّ قالت له: «لم يكن في هذا الرجل ما يجذبني إليه لا جسدياً ولا عاطفياً، وربّما لا تعدو الحكاية كونها نشأت ناحية المنطقة الساحلية ومباشرةً بعد وفاة الرجل الذي سدّد دَيْنها.

«برغم ذلك، عندما تدوم العلاقة خمسة أعوام لا يُمكن القولُ إنّها مجرّد صِلة، قال شيهامورا معترضاً. ففي مثل هذه الحال تكون وثيقة تعاقد.

ـ لمرّتين فكّرتُ في الانفصال عنه. المرّة الأولى حين جئتُ أعمل هنا كفتاة غيشًا. والثانية حين بدّلت مكان إقامتي بعد وفاة أستاذة الموسيقي. ولكنّي في المرّتين لم أقدر على ذلك. ينقصني الحزم».

كان ذلك الرجل يقطن الناحية الساحلية، قالت، ولم يستطع أن يقنعها بالبقاء هناك. لذلك أرسل كوماكو في رفقة أستاذة الموسيقى عندما صمّمت هذه على العودة إلى الجبال. وإنّما فعل بدافع من مروءته، أضافت كوماكو. «لطالما عاملني بلطف، وأنا أشعر بالأسى فعلاً لأنني لم أستطع أن أحبّه، أن أكون له جسداً وروحاً. وقالت إنه كان يكرها بسنوات عديدة ولا يأتي لزيارتها إلّا فيها ندر.

«وغالباً ما كنت أحسبُ أنني لو أردت أن أسيء التصرّف لكانت

القطيعة معه أسهل عليّ. صدّقني غالباً ما كنت أحدّث نفسي بهـذا الأمر.

ـ ولكنّ الأمور لن تجرى أبدأ كما تشتهين!

\_ ذلك أنّ لا أقدر. طباعي لا تسمح لي كما أني أحبّ جسدي كثيراً. لو شئت لكان في استطاعتي أن أخفّض مدة عقد الأربع سنوات إلى النصف. إلا أن هذا يتطلّب مني أن أعمل في سبيل ذلك، ولا أريد أن أفعل. تخيّل كم أستطيع أن أجني من المال لـو أردتُ. ولكن يكفيني أنَّ الرجل الذي تعاقدت معه لن يَخسَر مالًا في نهاية السنوات الأربع. المطلوب أن يسترد رأس المال والفوائد والضرائب وتكاليف إقامتي وإعالتي، لقد حسبت ما يترتّب على ذلك من مبالغ شهرية، ولا أبذل أقلُّ جَهد لأجني المزيـد. وما أن أجـد أنَّ أمسية ما لا تستحق العناء حتى أنسحب منها وأعود إلى الدار. بإمكانهم أن يرسلوا في طلبي دائماً للذهاب إلى النزل ولكنَّهم لا يفعلون إلاَّ إذا كان المعنيُّ زبونًا قديمًا يطلبني أنـا بالاسم. لـوكانت لديّ أهواء شاذّة لما وجدتُ مشقّة في أن أبذل جهداً أكبر، غير أنى في الحقيقة لا أعمل إلاّ حين يحلو لي أن أعمل. وأجدُ أنَّ هذا يكفي ما دمت قـد سدّدتُ نصف المبالغ المتـوجبـة في أقـل من سنـة واحـدة. بالاضافة إلى مصاريفي الخـاصة والتي قـد تبلغ ثلاثـين ينّاً أو أكــثر في الشهر الواحد. لذلك لا أحتاج أكثر من مئة ينّ في الشهر، أردفت قائلة، وأوضحت أنَّه حتى في الشهر الفائت، وهـو أكثر أشهر السنة كساداً، استطاعت أقلّ الفتيات حظاً من زميلاتها أن تجني ستين ينّاً، أمًا هي فقد حـظيت بتسعين لقـاءً وجنت من المال أكـثر مما جنتـه كلُّ الفتيـات الأخريـات. وبما أنها تنـال نسبةً محـدّدة لقاءَ كـلّ زبون فـإنّ ربحها الشخصي يزداد بنِسَب تفوق تلك التي يجنيها رب عملها باعتبار عدد الاحتفالات والأمسيات التي تشارك فيها. بإمكانها إذن أن تنتقل بين أمسية وأخرى ساعة يحلو لها أو تشاء. فها من فتاة غيشا تعمل في هذا المنتجع أرغمت على تحديد عقد عملها وظلّت غارقة في الديون».

في صباح اليوم التالي استيقظت كوماكو باكراً.

«لقد أيقظني حلمُ: كنتُ أرتبُ منزل المرأة التي تُعلَّم فنْ الورود». كانت قد أزاحت منضدة الزينة الصغيرة في اتجاه النافذة فعكست مرآتها، في ضياء الشمس الخريفية، منظر أوراق الشجر الحمراء التي تكسو الجيل.

لم يكن صوت يوكو، هذه المرّة، الذي نادى على كوماكو من وراء الباب: ذلك الصوت المُثير الذي ينقبض له القلبُ قليلًا. لا. لقد أحضرت ابنة ربّ العمل الصغيرة الكيمونو الذي ترتديه كوماكو خارج أوقات عملها.

«والفتاة الأخرى، أين أصبحت؟» سأل شيهامورا.

رمقته كوماكو بنظراتٍ حادّة .

«إنها تقضي وقتها في المقبرة، هناك، هل تراها؟ عند طرف ساحة التزلّج: أنظر: هناك حقل حنطة سوداء، والمقبرة بمحاذاته إلى الجهة اليسرى».

بعد رحيل كوماكو، خرج شيهامورا في نزهة بين أنحاء البلدة.

كانت فتاة تلهو برمي كرة قبالة جدار أبيض في فيءِ سفينة متقدّمة ؛ وكانت ترتدي هاكاما جديداً من الفلانيلة لونه أحمر موشى بالبرتقالي . حفظ شيامورا بتلذذ تلك اللوحة المبهجة التي رأى فيها الصورة المثالية للخريف .

لا بدّ أنّ تلك البيوت المشيّدة جميعها على طراز العهد القديم كانت موجودة هناك في الحقبة التي شهدت روحات وغدوات أسياد المقاطعات الريفية الاقطاعيين على طريق الشيال. سقائف ماثلة تكاد تلامس الأرض، وأروقة خارجية طويلة، نوافذ وطيئة ولكنها طويلة في الطبقة العليا مكسوّة بالورق: لا يتعدى ارتفاعها ذراعاً واحدة؛ وستاثر من أسل مُسدلةٍ من أطراف السقائف.

حائطً خفيضٌ من الطين تكلّله نجيليّات خريفية عالية ودقيقة كأنّها تنحني بجلال ٍ لثقل زهراتها وعلى طول سويقاتها تنبثق وريقاتٌ نصلية دقيقة وصلبة كأنها فوّارة ماء.

لَحَ يوكو تفترشُ حصيرة من القشّ على قارعة الطريق تطرق الفاصولياء اليابسة تحت أشعة الشمس. وكانت القشور اليابسة تنشقً عن حبيبات تتقافز أمامها مثل قطراتٍ من ضوء.

لا بدّ أنها لم تره بسبب الوشاح الذي عصبت به رأسها. كانت جاثية على ركبتيها، مستقيمة الجذع وقد باعدت قليلاً ما بين ساقيها مُرتدية هاكاما أهل الجبل. وكان يُصاحبُ طَرْقَها المنتظم للقشورِ المناورةِ أمامها انشاد أغنية خافت: أغنية تُنشد بصوتها الجليّ والعميق حتى يكاد يُفعم السامع شجناً، صوتُها المُوحي بغموض عِهِزُ الروعَ كأنّه يتناهى من حيث لا أحدَ يدري أين.

«الصَبيّةُ والجُدجُدْ، الفراشةُ والجراد، زيز الحصاد وصَرُّار الليل تُخلب الحيال.

أيّ رفرفة هائلة تلك التي تُغادر شجرة الأرز في ربح المساء! كها يقول الشاعر. مِنْ غابة الأرز الصغيرة التي يستطيع شيهامورا أن يراها من نافذته، كانت جحافلُ من اليعاسيب تهرعُ مجدّداً، مُطوّفة متراقصة لـمَقْدِم المساء في حميّة متصاعدة، كأنّها مُسّت بالحمّى والاستعجال.

وعلم شيهامورا أثناء تصفّحه لدليل المنطقة الجبليّة الذي ابتاعه في طوكيو لتمضية الوقت قبل انطلاق القبطار، أنّ ثمة درباً ضيّقاً،

بمحاذاة إحدى قِمم السلسلة الجبلية، يتعرّج بين بحيرات ومستنقعات خلّل منظر رائع، وأن تلك المنطقة الرطبة تتميّز بأنواع من النباتات الصروديّة ذات المنافع العجيبة. تأتي سربة من اليعاسيب الحمراء، أيّام الصيف، لتلهو بينها هانئة جليلة وتحطَّ على قبّعتك أو كمّك أو على إطار نظارتيك، ولا تشبه اليعاسيب الهائجة والمسرعة التي تحيا على مشارف المدن، كما لا يشبه الغيم الشفيفُ النُقعَ الآسن.

كان الرقصُ المدوّمُ لتلك اليعاسيب التي يـراها، أقـرب إلى رقص مجـاذيب أو ممسوسـين: إذ بدت في حميّا الهياج، كـأنها تـودّ أن تصـد غشاوة المساء الذي راح يُدِّجي غابة الأرز رويداً، متفانيـة في صراعها مع الليل الوافد، مع الغروب.

ذلك أن الشمس هوت خلف الـذُرى الشاهقـة، مُنوَّرةً، في قبس ِ أخير، شلال الأوراق الحمراء على امتداد السفوح المترامية. «الانسان كائن هش، ألا تعتقد ذلك؟ قالت له كوماكو في صبيحة ذلك اليوم. كانوا كأنّهم عُجنوا عجناً، كها قيل لي. الجمجمة، العظام، كلّ شيء فيهم كان محطّاً. لو أن دبّاً سقط من العلوّ ذاته لنجا دون أن يُصاب حتى بكسر». كانت تحدثه عن حادثة جرت في الجبال مؤخراً وذهب ضحيتها بعض المتزلجين، وكانت تشير بإصبعها إلي المكان، أعلى الصخور، هناك حيث «أفلتوا وسقطوا». وها شيهامورا يقول في سرّه لو أنّ الإنسان له قساوة جلد الدب وأثاثة فروته لكان عالمه مختلفاً بالتأكيد: ألا يحبّ الانسان من خلال بُشرة جلده الناعمة ومن خلال رقته ورهافته؟ ولم تلبث هذه الخاطرة الغريبة، هو الساهم في منظر الجبل الغسقي، أن أثارت لديه رغبة عاطفية ملحة في أن يداعب بشرة إنسان.

## والصَبيَّةُ والجُدْجُد، الفراشة. . .

مجلّداً تلك الأغنية . . . يسمعها بصوت فتاة غيشا رديئة الأداء يصحبها عزفٌ على الساميسن كلّما أراد أن يتناول طعام العشاء في ساعة مبكرة نسبياً .

إذا كان الدليل الذي قرأ بعضه لا يتضمن سوى بعض الارشادات العملية كالوقت الذي تستغرقه الرحلات، والمسالك التي ينبغي اتباعها ومواضع الفنادق وكلفة الاقامة فيها. . إلخ فإنه على الأقل يدع لقارئه فرصة أن يتخيَّل التفاصيل الأخرى التي لا تردُ فيه. كان شيهامورا يعودُ من تلك الجبال عندما تبدأ السويقات النابتة باختراق قشرة الثلج المتبقية، في الموسم الذي تعرَّف فيه إلى كوماكو. وها أصبح، في موسم السباقات الخريفية، يستعيدُ في أعهاقه نداء

تلك المرتفعات التي تسلّقها منذ عهد قريب. مُتبطّلاً، كان يستطيع أن يقضي أوقاته كما يحلو له. إلاّ أن سُكنى الجبل لها أحكامها لأنّ رياضة تسلّق المرتفعات بدت له مثال الجُهدِ المبذول مجّاناً، ولذلك كان يهوى التسلّق كأنّه مفتونٌ على الدوام بسحر الوهم.

عندما تكون كوماكو بعيدة عنه، لا يتوقّف لحظة عن التفكير بها. وعندمايرى أنها قريبة منه تصبحُ رغباته التائقة لملمس جلد، لتحسّس جلد إنسانٍ رقيق وناعم، أقرب إلى رغباتٍ حلمية منها إلى شهوةٍ جسدية، تُصبحُ حنيناً أشبه بذاك الذي توقظه في أعهاقه فتنة القمم الشاهقة. أيكون ذلك لاحساسه المفرط بالأمان؟ أيكون ذلك لأن جسده في الأثناء يصبح ألوفاً وحمياً؟ لقد أمضت كوماكو ليلتها السابقة في رفقته، والآن، إذ يجد نفسه وحيداً في غرفته، لا يسعه إلا أن ينتظر قدومها. يخالجه إحساس اليقين بأنها ستأتي إليه دون أن يُرسل في طلبها. لهنيهات، أصغى شيهامورا إلى صياح مجموعة من التلميذات في رحلة. ثمّ راح يغلبه النعاس فنام باكراً.

في الليل سمع حفيف مطرة مباغتة لم تدم طويلًا، كما يحدث عـادةً في مثل ذلك الموسم.

وعندما فتح عينيه في الصباح رأى كوماكو، مُتقنة المظهر، جالسة وراء منضدة وطيئة تقلّبُ صفحات مجلّة. كانت ترتدي كيمونو عادياً وبسيطاً.

«هل استيقظت؟ سألته بصوتٍ خفيض وقد أدارت وجهه نحو برفق. \_ ماذا تصنعين هنا؟» وتلفت شيهامورا مجيلاً أبصاره في أنحاء الغرفة على عجل. تُراها جاءت أثناء الليل دون أن يدري؟ تناول ساعته من تحت الوسادة: السادسة والنصف.

«أراكِ مبكرةً هذا اليوم!

ـ ليس كثيراً. لقد سبقتني الخادمة وأحضَرتِ الوَقدة.

وبالفعل كان بخار خفيف يتصاعد من المغلاة أشبه بضبابة الصباح. دنت كوماكو وجلست على طرف الفرش لتقول له بلطف إن وقت النهوض قد حان، تماماً كما تفعل الزوجة المثالية.

تمطى شيهامورا في فراشه وتثاءب وشد بيده على اليد التي ألقتها على ركبته، مداعباً أصابعها الدقيقة التي خشنها العزف على الساميس.

«أشعر بالنعاس! لقد بزغت الشمس للتوّ! قال متذمّراً.

ـ هل كان نومك بمفردك مُريحاً؟

ـ كان جيّداً جداً.

ـ وشارباك، في آخر الأمر، لم تدعهما...

- آه! صحيح، إن لم تخني الـذاكـرة كنتِ تـودّين أن يكـون لي شاربان.

ـ لا أهميّـة لذلك. كنت أعلم جيّداً أنّـك لن تفعل. فـأنت تبدو دائماً حليق الذقن ناعمها وبشرة وجهك رقيقة مُزْرَقَة.

ـ وأنت أيضاً تبدين كمن حلق ذقنه حـديثاً حـين تـزيلين تلك المساحيق عن وجهك.

ـ ألم يكن وجهك أكثر امتلاءً بعضَ الشيء؟ كنتَ تبدو كطفل أثناء نومك، بخدّيكَ العفيين وبشرتك الشاحبة وشاربيك الحليقين. - كنتُ محسًا وظريفاً، أليس كذلك؟

ـ أوه! لا، ليس إلى هذا الحدّ!

ـ هيّا أخبريني أنت: كنتِ تتأمّلين وجهى أثناء نـومي، لا أعرف جيّداً إذا كنت أقبل بأن يتأمّلني أحدٌ ما أثناء نومي . . . »

أطرقت كوماكو قليلًا مُبتسمةً ثمّ لم تلبث أن أطلقت ضحكةً مدوّية مثل نيران تُقْدُح من الجمر . أطبقت أصابع يدها بقوة على يد شيهامورا.

«لقد اختبأت في الخزانة الكبيرة! فيا ارتابت الخادمة بشيء. ـ متى؟ هل اختباتِ لوقتِ طويل؟

ـ لثوانِ فقط، بالطبع! لم تمكث هنا، دخلت ثمّ غادرت بعد أن وضعت الوقدة».

وانفجرت كوماكو ضاحكةً لتلك الدعابة، واصطبغ وجهها بالحمرة بغتةً متظاهرة بهبوةِ حرّ لتَخفى ارتباكها، وشرعت تتروّحُ بطرف غطاء الفراش.

«هيا، انهض، انهض، أرجوك!

ـ الجوّ بارد جداً! قال شيه مورا متلحّفاً بالغطاء. هل استيقظ جميعً من في النزل؟

ـ وما أدراني أنا؟ لقد سلكتُ من الخلف. \_ من الخلف؟

ـ بلى، لقد تسلّقت مباشرة من ناحية غابة الأرز.

ـ أيوجد دربٌ من هناك؟

ـ لا، ولكنّ المسافة أقصر».

رمقها شيهامورا بنظرةٍ حائرة.

«لا أحد يعلم بوجودي هنا، قالت موضحة. لقد سمعت جلبةً في المطبخ ولكن لا بد أن باب المدخل لا يزال مغلقاً في مثل هذا الوقت.

ـ تبدين كطيرٍ مُبكر!

ـ ولم أستطع أن أنام .

ـ هل سمعتِ هطولَ المطر؟

- آه! أأمطرت إذاً؟ الآن أدرك لماذا كان العشبُ مُبتلًا لا كالمعتاد: لم يكن مجرّد ندى إذاً . . . حسناً سأغادرك، نوماً هنيئاً».

نهض شيهامورا من فراشه في قفزة مباغتة عمسكاً يد كوماكو بشدّة، وقادها برفقته إلى النافذة ليرى من أين جاءت. عند منتصفِ المنحدر الذي يخترقُ العشب المتطاول والعلّيق، يوجَدُ دغلٌ شائكٌ من الخيزران القزم الذي يُطلقُ قضبانه في كلّ اتجاه. وعلى مقربة من مطلّ النافذة، أحواض جنينة خضار تتراصف فيها أثلام اللفت والبطاطا السكرية والكرّات والبطاطس. رُكنٌ من جنينة عادية جداً تطالع شيهامورا ولاول مرة بتلاوين الخضرة العذبة المختلفة وكأنها لمعت حديثاً في الصبيحة المنعشة.

خلال عبوره الرواق في طريقه إلى الحيّام التقى البوّاب، الذي كان يرمي الطعوم للأسماك الحمراء في الحوض. واضح جداً أن البرد يشتدً، قـال له الـرجل. إنها تـأكل من غـير شهيّة».

مكث شيهامورا هنيهةً يراقب ديدان القزّ المجفّفة اليابسة تطفو على سطح المياه كأنّها حروفٌ مبهمة.

استحم وعاد إلى غرفته حيث كانت كوماكو في انتظاره، غضّة وناصعة مثل صورة.

«كم أود لو يكون لي ركن كهذا أنصرف فيه إلى أشغال الخياطة!» وكان واضحاً أن الغرفة قد نظفت ورتبت فيها شمس الصباح السخية تغدق عليها دفقاً من أشعتها تصل حتى أطراف حاشية الحصر البالية بعض الشيء.

- أتجددن الخياطة؟

- إنه سؤال مهين! من بين جميع أفراد عائلتي كان من نصيبي أنا أن أقوم بالأعمال الأكثر مشقة. وأحسب الآن، حين أعود بذاكرتي إلى الوراء، أنّ سنوات صباى تلك كانت الأسوأ في حياتي كلها».

كان صوتها محايـداً كأنها تحـدّث نفسها، ولم تشتـدّ نبرتهـا قليلاً إلاّ حين قالت له:

«لقد رأتني الخادمة. وأبدت امتعاضها ثمّ سألتني متى أتيت إلى الغرفة. وأحسست بالحرج! \_ ولكن ماذا أفعل؟ لن أهرع إلى الخزانة كلّما جاءت! والآن يجب أن أغادر. لقد بدّدتُ قسطاً لا يستهان به من الوقت حتى الآن ولدي الكثير لأصنعه. ولأنني لم أنم جيّداً هذه الليلة صممت على غسل شعري بالشامبوان وينبغي أن أفعل ذلك في

وقتٍ مبكر جدًا حين أصمّم على غسل شعري، إذا أردت أن يجفّ قبل أن أقصد المزيّن. وإلاّ لما استطعت أن أنجز كلّ هذا قبل وقت الغداء حيث ارتبطتُ بموعد عمل. كما أرسل في طلبي إلى النزل، هنا، ولكن لن أستطيع المجيء: لقد تاخروا في طلبهم وكنتُ ارتبطتُ بموعدٍ آخر. كذلك الأمر لن أستطيع أن أراك هذه الليلة: إنها ليلة السبت ولديّ ارتباطات عديدة.

ومع ذلك، بدا أنها لن تذهب برغم كلّ الكلام الذي قالته. وكلّ ما في الأمر أنها لن تغسل شعرها، لن تفعل وحسب.

أمسكت بيد شيهامورا وقادته برفقتها نحو الجنينة الخلفية، ولم تنس أن تحمل، في طريقها، صندلها وجوربي التابي المبتلّين التي كانت دسّتها تحت حافة الرواق قبل أن تدخل.

كان دغلُ الخيزران القزم الذي استطاعت أن تفسح لها طريقاً بين أعواده المتشابكة أثناء صعودها، يسدّ عليها الطريق كحاجز منيع، فانحدرا من طريق الجنينة، مُستدلّين بخرير الشلال الهادر، حتى وصلا إلى الجرف العالي عند غابة أشجار الكستناء. بين الأشجار كانت تتردّد أصوات أطفال يتنادون فيها بينهم. وعلى التراب أعداد كبيرة من ثهار الكستناء التي تساقطت عن الأغصان فغطاها العشب. كسرت كوماكو بكعبها عدداً من تلك القشور ذات البراثن وأخرجت منها ثمرات ضئيلة الحجم.

وقبالتها، على السفح المنحدر للضفة الأخرى، كانت قنازع الكايا الفضيّة اللون تترجَّح ببياضها المُشرق في غمرة ضياء الصباح. تفتُّحُ باذخ لبهاءٍ نادر، لكنّه البهاءُ الذي يُشبه في هشاشته وسرُعةِ زواله ذلك الصفاءُ الباهر والشفافية المذهلة في سهاء الخريف المنوَّرة.

«هلاً عبرنا إلى الضفة الأخرى؟ اقترح شيه امورا. وعندئذِ بإمكاننا أن نصل إلى قبر الخطيب».

في لمح البصر استطاعت كوماكو أن تنحني ثمّ تقف مجـدّداً وفي الأثناء، تلقّى شيهامورا حفنة من ثهار الكستناء على وجهه. لم يستـطع أن يتجنّب الرمية التي أحدثت له خدوشاً في جبينه.

«أتريد أن تسخر مني؟ قالت له في البداية. ثم أضافت:

ـ تُرى ما الذي قد يدفعك للذهاب إلى المقبرة؟ ـ ولكن ما الداعي إلى غضبك هذا. . . قال شيهامورا.

م تكن رمية غضب. كل ما في الأمر أنني لا أطيق الناس الذين يفعلون كل ما يخطر لهم دون أن يفكّروا في الأخرين ولو للحظة واحدة. أنا أرى أن الأمر مقصود.

ـ ولكنّ أي أمر؟ قال شيهامورا بشيءٍ من الحجل.

ـ لمـاذا سمَّيته خـطيبي؟ ألم أخـبرك، وبــالتفصيـل، أنــه لم يكن خطيبي؟ ولكن أنت، بالطبع، لا بدّ أنّك نسيت كلّ شيء!»

لا، في الحقيقة، لم ينس شيهامورا شيئاً على الإطلاق، لا بل كان بإمكانه القول، دون أن يكذب، إن ذلك الرجل، الذي يُدعى يوكيو، لا ينزال يُثقلُ عليه بذكراه. ولكنَّ المؤكّد هو أن كوماكو لا تستطيع احتمال أي حديث عن يوكيو. فمن الجائز أنّا لم تكن

خطيبته، ولكنّ ذلك لم يحل دون أن تُصبح فتاة غيشًا بقصدِ تـوفير بعض أكلاف علاجه. وأن تكون ردّة فعلهـا متعمَّدة و«جـدّية» فتلك هي البداهة عينها في نظر شيهامورا.

وهو نفسُه لم تبدر منه أي بادرة غضب، حتى بعد تعرّضه لـرشقة الكستناء. أمّا كوماكـو التي مكثت طويـلاً ترمقـه بنظرات مشـدوهة، فقد أحسّت بأن مقاومتها تلين. فتأبطت ذراع شيهامورا قائلة:

«أنت رجلً طيّب ومُستقيم، أليس كذلك؟ رجل طيب بالفطرة... وثمة ما يكدّرك.

- أولئك الصبية يترصدوننا من أعلى الأغصان، قال.

\_ وما الضير في ذلك؟ أنتم، أهل طوكيو، تعقدون الأمور. حياتكم ليست إلا ضجيجاً وفوضى، تحيون في هياج يُحطم مشاعركم ويجعلها نثاراً.

ـ كلّ شيء يتحطّم نثاراً، أجابها شيهامورا مُطرقاً.

- حتى الحياة، الحياة نفسها، لا تدوم طويلًا، قالت كوماكو متمّمة لعبارة شيهامورا. والمقبرة، هل نذهب إلى المقبرة؟

ـ أقصدُ . . .

\_ أرأيت، أنت نفسك لا تريد، في صميم أعماقك، أن تذهب إلى هناك!

ـ ذلك أنَّك جعلتِ من الأمر مُشكلة. . .

- لأني لم أذهب إلى المقبرة، ولو مرّة واحدة. صدقاً، ولو مرّة واحدة ووحيدة. أحياناً ألوم نفسي الآن وقد أصبحت أستاذة الموسيقى هناك هي أيضاً. وأحمايين أخرى أجدُ أن الأوان قد فات وما عاد يُجدي أن أبدأ الآن. ففي ذهابي بعد انقطاع شيء كثير من الخبث.

ـ ألا تعقدين الأمور أكثر مما أفعل بكثير؟

- وكيف ذلك؟ في مواجهة الأحياء لا يمكنني أبداً أن أكون في حالة كاملة وتامّة من الصدقِ مع الذات، هذا صحيح. ولكن أريد على الأقل أن أبدو صادقة وصريحة معه، الآن، وقد أصبح في عالم الأموات».

كانا يتابعان سيرهما مُتمهّلين فاجتازا غابة الأرز حيث بدا الصمتُ يرشَحُ قطراتٍ مدلاة منعشة وعذبة. سارا بمحاذاة خطّ السكة الحديد أسفل ساحة التزلّج، ومن هناك سرعان ما أفضيا إلى المقبرة: بضع عشراتٍ من القبور القديمة المنهوكة بفعل تقلّبات الجوّ، مُبعثرةً في أنحاء ربوةٍ جرداء، كأنّها جزيرة صلعاء وضيّقة وسط بحرٍ من حقول الأزر؛ وحده النُصَب التالف لـ «جيزو»، حارس الطفولة يقف هناك. وما من وردة واحدة.

ثم بغتةً، بدا من خلف أجمة نابتة عند قدمي «الجيزو» رأس يـوكو وكتفاها. وإذالتفـتت نحـوهما بـوجهها الجـامـد والـرصـينُ كقنـاع، حدّجت الوافدِين بنظراتهـا الحادّة. فبـادر شيهامـورا إلى تحيّتها بـإشارة عفوية عاجلة من رأسه، ثمّ وقف صامتاً.

كوماكو هي التي تكلّمت.

«ألا تعتقدين أنَّك أبكرتِ بعض الشيء يـا يـوكـو؟ كنتُ أعـتزم الذهاب إلى المزيّن قبل أن...»

رَعْدُ أسود عصفَ بهم وكاد يوقعهم أرضاً وابتلعت الجلبة عبارة كوماكو. كان ذلك قطار بضائع انبثقَ مسرعاً بمحاذاتهم تُحلَّفاً صخبه الهائل. «يوكو! يوكو!» صاح بملء صوته شـابٌ يلوّح بقبّعته وقـد انتصب واقفاً على حافة باب مفتوح في وسطِ عربة سوداء.

«سايشيرو زعقَ صوتُ يوكو مُجيباً. سايشيرو!»

كان لصوتها تلك النبرة المؤثرة والرخيمة إيّاها، ذلك الصوت الذي يخترق كيانك بالكآبة لروعته الموجعة، كأنّها تنادي بلا رجاءٍ مسافراً ما نأت به السفينة إلى عرض البحر، النبرة نفسها التي أطلقها صوتها في كنف الليل والثلوج، عندما نادت من عربة القطار على ناظر المحطّة، عندما توقّف خارج النفق.

عبر القطار وإذ رُفع الستار الأسود الذي أسدله بغتة، انقشعت ألوان الحنطة السوداء لامعةً ونديّة في الجهة المقابلة من خطوط السكة الحديد: حقلٌ من الورود البيضاء التي تعتلي سويقاتها الحمراء وبثُها السكينة وصفاء السريرة.

لقد أثار حضورُ يوكو المباغت دهشة كوماكو وشيهامورا فلم يلحظ أحدٌ منها اقتراب قطار البضائع. إلّا أن عبوره الصاخب أتاح لهما في المقابل أن يتهالكا دهشتهها تلك. وبعد أن تضاءلت جلبة القطارِ مُبتعداً، لم يبق مُجدّداً إلّا صوت يوكو، بتموّجاته التي تشبه أخلص ما في الحبّ، يتردّد في أذنيه.

«إنه أخي، قالت وهي تتبع القطار المبتعـد بعينيها. قـد يكون من الأفضل إن أذهب إلى المحطة...

ـ ولكنّ القطار لن ينتظر! قالت كوماكو ضاحكةً.

ـ رَبُّما كنت على حق. . .

ـ أنتِ تدركين بالطبع أنني لم أقصد هذا المكان لزيارة قبر يوكيو، .

فوافقت يوكو بحركةٍ خاطئة من رأسها وبـدت في حيرةٍ من أمـرها ثمّ ركعت أمام القبر.

ومكثت كوماكو واقفةً تُراقبها.

كان شيهامورا قد أشاح بوجهه عنهها وراح يتأمل نُصُبَ «جيزو» الذي يمتلك ثلاثة وجوه مستطيلة وزوجين من الأذرع بالاضافة إلى ذراعيه المشبوكين فوق صدره.

«يجب أن أذهب إلى المزيّن»، قالت كوماكو مجدّداً ليوكو قبل أن تبتعد على عمر ترابي مرتفع بين حقول ِ الرزّ.

إنها عادة قديمة في بلد الثلوج أن يُجفّف الرزّ بربط رُزمه، رؤوسها إلى الأسفل، إلى قضبان من الخيزران أو الخشب، تُنصَّبُ كمسنّدات بين شجرتين. وفي ذروة موسم الحصاد تصبح المسنّدات محمّلة بكميّاتٍ من الرزم بحيثُ تبدو حيثها كانت كجدرانٍ عالية من الرز الأخضى.

على طول الدرب الذي سلكه شيهامورا وكوماكو في طريق عودتها إلى البلدة كان المزارعون منهمكين بالحصاد وبتعليق محاصيلهم على المسنّدات. كانت فتاة ترتدي الهاكاما الخشن تحمل رزم السبلات وبوتائر منتظمة مصحوبة بحركة من الوركين ترمي بها إلى أعلى فيتلقفها رجلٌ على الممر الترابي المرتفع فيُفرَّج سويقات الرزمة إلى قسمين ثمّ يعلقها على طرف قضيب. كانت حركات العاملين شبه آلية، بفعل العادة، متناسقة ومتتابعة لا شوب فيها.

انتزعت كوماكو رزمةً صغيرةً من الكوم وراحت تهدهدها بين ذراعيها كأنّها تروزُ جوهرة».

«أنظر كم هي ثقيلة! قالت. وكم هي ناعمة الملمس! وكم تختلف عن محصول العام الماضي! »

كانت كوماكو قد أغمضت عينيها كمن يريد أن يُديمَ لـذّته، فعبرت سربة من عصافير الدوري فوق رأسها.

حين ابتعدا قليلًا طالعهم]، بمحاذاة الدرب، مُلْصَقُ كان لا يـزال معلَّقاً على أحـد الجدران: ٩٠ سنَـاً (٩٠) يوميّاً بالاضافة إلى وجبـات الطعام. للنساء: ٤٠٪ أقلّ.

أمام منزل يوكو، عند طرف الحقل المنخفض قليلًا الذي يُباعدُ ما بين الطريق وبينه، كانت رُزَم مشابهة مكدّسةً فوق مُسنّدات عالية صف طويل منها يُسدلُ ستاراً كثيفاً بين أشجار الكاكي، من أمام الحائط الأبيض الذي يسوّر الجنينة حتى مدخل الدارة المجاورة؛ وصفّ آخر يمتدُ، وفق زاوية مستقيمة، على طول حافّة الحقل قُبالة الجنينة، وقد تُرِكَت فُتحة عند الزاوية للعبور من خلالها. كان ذلك أشبه بمسرح مُرتجل صغير أقيمت جنباته من سبلات الرزّ الناضج بدل الحصر المدلاة التي تستخدم عادةً لمثل هذه الغاية.

كان القلقاسُ في الحقلِ، بسويقاته الصلبة وأوراقه الخشنة القاسية، لا يزال في أوج نضارته. أما الدهليّات والورود فقد أنهكها الذبول. كما احتجبت بركة اللوتس، وأسماكها الحمراء، خلف ستار

<sup>(\*)</sup> عملة يابانية صغيرة.

المسنّدات الذي حجبَ أيضاً نافذة عليّة دود القزّ حيث كانت كوماكـو تُقيم .

عبرت يوكو من الفتحة بـين الرزم المعلّقـة، وأحنت رأسها بحـركة خاطفة بُرمة:

«هـل تحيا وحيدة؟ سأل شيمهامورا وأنـظاره تتبـعَ القـامـة المحنيـة الظهر.

ـ لا، أحسبُ أنّها لا تحيا وحيدة؟ أجابت كوماكو بنبرةٍ لا تخلو من الحـدّة. إنّه لأمـر محزن حقـاً! سأستغني عن المـزيّن هذا اليـوم. أنتَ تحشر أنفك في ما لا يعنيك، وكانت النتيجة أننا أفسـدنا عليهـا زيارة المقرة.

\_ كم أنت معقدّة فعلاً! . . . وما الفظاعة في أن نذهب إلى المقبرة وأن نلتقى بها هناك؟

ـ لن تدرك أبـداً معنى ما يمثله ذلك في عينيّ . . . سأعود لاحقاً ، إن استطعت، لأغسل شعـري . وقد يكـون ذلك في ساعة متأخرة ، ولكننى سأعود بالتأكيد» .

عند الساعة الثالثة فجراً، استيقظ شيمهامورا على ضجّةٍ بـدت له كأنها جلبة بابٍ يُقتحم من الخارج، ولم يلبث أن تلقّى على صدره كلُّ ما في جسد كوماكو من ثقل.

«قلتُ أنني سأعودوها أنذا. أليس كنذلك؟ قلتُ أنني سأعودوها قد جئتُ. أهذا صحيح أم لا؟»

لم يكن صدرُها يعلو ويهبط من جراء لهاڻهـا المتسارع فحسب بـل وبطنها أيضاً.

«لقد أفقدك السُكرُ وعيك

ـ ألم أقل لك؟ قلت سأعود. وهاأنذا. أتيت. ـ حسناً، اتفقنا: لقد قلت لى.

- كنتُ لا أبصرُ شيئاً في طريقي إليك. لا شيء على الإطلاق. هذا الصداء.

۔ ـ وكيف ارتقيتِ المرتفع؟

ـ لستُ أدري. لا أعرف كيف».

كانت ترخي ثقل جسمها متهالكة فوق صدره، وخصوصاً بعد أن انقلبت على ظهرها واستلقت في استرخاء تام. حاول شيهامورا بارتباك أن يرفع ثقلها عنه وهو لا يزال بين اليقظة والنوم، غير أنّه ترنّح ثم عاد فوقع بطوله على الفراش وقد استند رأسه إلى شيء شديد السخونة.

«لكنّ جسمك يلتهبُ سخونة»! \_ حقاً؟ إنه إذن وسادة جمر! فحذار من الحريق.

منْ يدري؟ مَنْ يدري؟ من الممكن أن أحترق!» قال شيمامورا مغمضاً عينيه وقد أحسّ بأوار يسري في كيانه ويكتنف رأسه كانه احتدام مباغتُ لحيوية مفرطة.

ما أن تناهت إليه أنفاسُها المتقطّعة المتسارعة حتى استعاد وعيه يُخالجه إحساسٌ غامض بالنوم. وتـراىء له أنـه يقف هناك لا يحـرّك ساكناً في انتظار ثأرها منه، دون أن يعرف ما هو بالضبط. «لقد قلتُ ونفَّذت. لقد جئتُ، قالت، وبدا واضحاً مقدار الجهد الذي بذلته لتركيـز أفكارهـا وعباراتهـا. والآن سأغـادر. سأعـودُ إلى المنزل لكى أغسل شعري؟».

دبَّت إلى الطاولة وشربت بنهم كوباً كبيراً من الماء.

ـ لا أستطيع أن أدعكِ تغادرين وأنت عـلى هـذه الحـال، قـال شيهامورا معترضاً.

- بلى، بلى، سأغادر. إنَّهم ينتظرون عودتي. ولكن أين منشفتي؟» نهض شيهامورا وأشعل النور.

«لا! لا تفعل! لا، لا!»

وغطّت وجهها بكفّيها وأطرقت.

كانت ترتدي كيمونو مزركشاً برسوم ذات ألوان فاقعة بمثابة منامة وفوقه زنار الأوبي العادي. وكان المنديل الأسود المعقود حول الياقة يُخفي أطراف الكيمونو الداخلي. وبفعل المسكرات التي تناولتها كانت بَشَرَتُها متوهجةً لامعة حتى باطن قدميها العاريتين فحاولت أن تُخفيها بأناقة فاتنة وقليا من الإغواء.

أما حواثج الاستحمام الخاصة بها فكانت كوماكو قد رَمَت بها أرضاً فورَ دخولها. فالمنشفة والصابونة، والأمشاط، كانت كلُّها مبعثرةً على أرضيّة الغرفة من الباب إلى طرفِ الفراش.

ـ اقطع لي هذا. لدي مقصّ.

\_ ما الذي سأقطعه؟

\_ هذا! قالت وقد أشارت بإصبغها إلى الربط التي تشدّ تسريحتها العالية على الطريقة اليابانية. أردت أن أقطعه بنفسي ولكني لم أستطع: فأصابعي لا تمتثل لمشيئتي. فقلتُ في نفسي لماذا لا أطلب منك أن تساعدني في أمر كهذا».

عمد شيهامورا إلى إبعاد خصل الشعر بعناية ثمَّ قطع الرُّبُطَ واحــداً تلو الآخـر في حين راحت كـوماكـو تهزّ رأسهـا لكي تتهـدّل الخُصَــلُ. الطليقة على ظهرها. وبدا أنَّها استعادت بعض هدوئها.

> «كم الساعة الآن؟ سألت. \_ الثالثة \_

ـ لا، أحقاً؟ إياك وشعرى.

\_ ولكنْ كم عددها هذه الرُّبُط؟ لم أرّ مثلَ هذا العدد في حياتي!» قال شيهامورا مُتعجباً دون أن يتوقّق عن قطع الرُّبُط.

كانت لفَّة الشعر المستعار التي تسند تسريحتها ساخنة من الجهة التي تلامس الرأس.

«أيعقل أن تكون الساعة الآن الثالثة فجراً؟ قالت في استغراب. وأنا التي وعدتهن أن أرافقهن إلى الحيّام! لا بدّ أنني غفوت بعد عودت إلى البيت. فجئنَ ونادينني وتساءلن عماحلُ بي.

\_ أتنتظ نك؟

\_ في الحيّام العمومي. إنهن ثلاث. لقد أرسل في طلبي للمشاركة في ست سهراتِ هذه الليلة ولم أشارك إلَّا في أربع منها. والأسبوع المقبل سيكون حافلًا بالعمل لأنّ السياح يفدون بالمثات لمشاهدة شجر القيقب \_ شكراً، شكراً جزيلا». كانت كوماكو قد استقامت في جلستها لتسرح شعرها الطليق فارتسمت على ثغرها ابتسامة حياء:

«أبدو الآن في مظهر مضحك، أليس كذلك؟» ولكي تتمالك خجلها انحنت ولّمت لفة الشعر المستعار.

\_ يجب أن أغادر، قالت. ليس من اللائق أن أتأخر عليهن. لن أعود هذه الليلة.

- ـ هل أنتِ واثقة أنَّك ستبصرين جيَّداً أثناء سيرك؟
  - ـ أجل، أجل.

ولكنْ ما أن نهضت حتّى تعثرت قدماها بأذيال الكيمونو.

قبل السابعة صباحاً، وعند الثالثة فجراً: لمرتّين في يوم قصير واحد اختارت أن تزوره في أوقاتٍ غير مألوفة. «ليست عادية جداً هذه الحكاية» كان شيهمورا يردّد في سرّه.

لن يلبث الـزائـرون أن يتــوافـدوا للتمتَّـع بمشهـدِ أوراق شجــر الخريف. وقد زيّن مدخل النزل لهذا الغرض بأغصان القيقب.

وكان يجلو للبوّاب الذي أشرف كطاغيةٍ على انجاز هذا العمل أن يصف نفسه بأنّه طير مهاجر. فهو في الحقيقة، كغيره من الزملاء، يعمل في المنتجعات الجبليّة من الربيع إلى الخريف، إلى أن يحين موعد توافد الناس لمشاهدة أوراق شجر الخريف، وبعد ذلك يعود إلى المنطقة الساحلية لقضاء فصل الشتاء. وسيّان عنده أن يعود إلى الموضع نفسه أم لا، وتدفعه كبرياؤه التي يستمدّها من مخالطة الزبائن الميسورين في المنتجعات المشرفة للمنطقة الساحلية إلى احتقار مراسم الاستقبال التي يُقيمها النزل احتفاءً بالزبون. وفي محطة القطار يسلك سلوكاً غامضاً كشحّاذٍ تتنازعه الحيرةُ ينتقي الوافدين الجُدد ويدنو منهم دون أن يكفّ لحظة عن فرك يديه ارتباكاً.

«هل ذقتها مرّةً من قبل؟ سأل شيهامورا العائد للتو من نزهته وأشار إلى ثمرة أكيبي أشبه برمّانةٍ كان يحملها في يده. إذا كنت تحبّها فبإمكاني أن أحضر لك بعضاً منها من الجبل».

ورآه شيهامورا يُعلَق ثمرة الأكيبي كها هي على غصن قيقب يزين المدخل. كانت تلك الأغصان التي قُطعت حديثاً، طويلة جدًا حتى تدلّت أماليدها القرمزية اللامعة من أطراف السقيفة بوريقاتها المصقولة ذات الاتساع المذهل. وكأنّ المدخل كلّه قد نورته جَمرات متوقّدة.

كانت يد شيهامورا لا تزال تحفظ نواة ثمرة الأكيبي النقاذة عندما لمخ يوكو جالسة أمام الموقد في غرفة المكتب. وكانت زوجة صاحب النزل قبالتها تُسخن «الساكي» في مغلاة نحاسية وتخاطب الفتاة التي تهز رأسها بحركاتٍ متتالية لتجيب عم يُقال لها. كانت ترتدي كيمونو حريريا، بسيطاً قاتم الألوان، وكأنه غُسِلَ وكُوي للتو.

«هل تعمل هنا؟ سأل شيهامورا البوّابَ بلا مبالاة.

أجل يا سيد. إن وجودكم هنا بمثل هذه الكثرة، يتطلّب عدداً
 إضافياً من المستخدمين.

ـ مثلك أنت، أليس كذلك؟

ـ بـالضبط. ولكنْ تلك، من بين فتيـات أهل المنطقة، تبـدو فتاةً استثنائية. إنها آنسة، إذا جاز لي القول».

ولكنْ في الأغلب أن يوكو تلازم عملها في غرفة الخدمة ولا تخالط الربائن. والواضح أنّه كلّما ازدحم النزل بالوافدين الجدد لوحظ التصاعدُ في نبرة أصوات النساء اللواتي يعملن على حدمتهم، إلّا أن شيامورا لم يسمع نبرة يوكو العذبة النفّاذة. وعندما أخبرته الخادمة التي تعتني بغرفته أنّ من عادة يوكو أن تغني أثناء استحامها قبل أن تأوي إلى الفراش، كان عليه الإقرار أنّ هذا ما فاته أيضاً.

منذ أن علم شيهامورا بوجود يوكو في الدارة، لم يفارقه الشعور بشيء من الضيق دون أن يعرف سبباً لذلك. فقد كانت تخالجه مشاعر غريبة تثنيه عن استدعاء كوماكو إليه. إحساسه بشُغور ما. لم يُصبح حضور كوماكو في حياته أقل جالاً بل أصبح خاوياً ولا طائل فيه، وذلك برغم يقينه أنها تكرّس له وحده كل حبّها. شغور. والجهد الذي تبذله واندفاعها للحياة يؤلمانه، ينالان منه في الصميم. كان بُشفق علها كما لو أنّه بُشفق على ذاته.

ومهما التمعت أمارات البراءة فيهما، فشيمامورا يعلمُ حقّ العلم أنّ عيني يموكو قادرتان على كشفِ أعماقِ ما تُخفيه المظاهر. ودون أن يدرك على وجهِ الدقّة كيف ولماذا، كان شيمامورا يشعر هو أيضاً بميل نحوها.

كانت كوماكو غالباً ما تأتي لزيارته من تلقائها ولذلك لم يكن مُرغماً على استدعائها.

وعندما ذهب شيهامورا ذات يوم إلى الوادي للتمتّع بمشهد أوراق القيقب، عبرت به السيّارة من أمام دارها. ولمّا سمعت هدير المحرّك وأدركت أنّه لا بدّ أن يكون هو، هرعت لتراه. «أما أنت، قالت له فيها بعد مُعاتبة، فلم تلتفت إلى الوراء! يا لبرودتك! يا لقسوة قلبك حقاً!».

أمّا هي فكانت، من جهتها، تغتنم كلُّ سانحةٍ لـزيارتـه، مهما ضاق بها الـوقت، سواء حـين تأتي إلى النـزل أو حين تقصـدُ الحمّام.

وعندما تلبّي دعوةً لمجالسةِ الزبائن كانت تتعمّد أن تصل قبل الموعد بساعةٍ على الأقلّ لكي يُتاح لها أن تمكث في غرفته إلى أن تصعد الخادمة لاستدعائها. حتى أنّها كانت تجد أحياناً ذريعةً ما للتغيّبِ لبعض الوقت خلال الأمسيّة، فتصلح من زينتها أمام المرآة وتبتعد: «يجب أن أعود إليهم، كانت تقول، إنه العمل. العمل دائماً والعمل أضاً».

وتكاد تكون عـادة لديهـا أن تنسى شيئاً مـا في غرفتـه: وشاحهـا، مثلًا، أو علبة أرياش الساميسن، أو أي شيء آخر.

«يا لها من حياة! حين عدتُ إلى المنزل ليلة أمس، لم أجد ماءً ساخناً لصنع الشاي، وبينها كنتُ أقلبُ الأواني والحوائج في المطبخ عثرت يدي على فضلات طعام الفطور. كانت باردة. وكلُّ شيء بارد! هذا الصباح لم يأت أحدُ لاستدعائي فاستيقظت عند العاشرة والنصف في حين كنتُ مصمّمةً على المجيء لألقي عليك تحية الصباح عند السابعة صباحاً!»

كانت تحدّث بمثل تلك الأصور أو إذا ابتغت التنويع، فعن النزل الذي التقت فيه الزبون الأول، ثمّ التالي ثمَّ الذي يليه، مُستغرقةً في سرد تفاصيل ارتباطاتها لليوم ، نهاراً وليلاً. وكلُّ ذلك في استعجالها الذي لا ينتهى.

«سأعود فيها بعد، كانت تقولُ له تكراراً بعد أن تشرب كوبَ ماء قبـل أن تغادر. إلاّ إذا استحـال علي أن آتي. هنـاك ثلاثـون زبـون، ولسنا سوى ثلاث. فقد يطرأ عملٌ إضافي».

وما أن تهمّ بالمغادرة حتّى تقولُ مجدّداً:

«يا لهذه المهنة! إنّهم ثلاثون ونحنُ ثلاث فتيات. والأدهى أن إحداهما هي الأكبر سناً والثانية هي الأصغر سناً من بين فتيات الغيشا اللواتي يعملن في المنطقة، ولذلك أجدني الأكثر انهاكاً. أيُّ شحّ هذا! إنهم مجموعة سيّاح في رحلة منظّمة أو شيء من هذا القبيل. . . ثلاثون زائراً يحتاجون ست فتيات على الأقل. ولكنْ صبراً! سأذهب الآن. أشرب كأساً ولن أعدم وسيلةً لتلقينهم فنون العيش!»

كانت الأمور تجري على ذلك النحو وتتكرّر يوماً بعد يوم. وكلّ ما تستطيع كوماكو أن تمني نفسها به، حين يلحّ عليها السؤال عن مصير كلّ هذا، هو أن تلوذ بالفرار، أن تهرب وتختبىء في مكانٍ ما. غير أنّ تلك الغشاوة الشفيفة من اليأس والحيرة، ما كانت لتجعلها إلّا أكثر أغواءً وإثارة.

«إنّ الأرضيّة الخفية في الرواق تطقطقُ دائماً. ومهما حاولت أن أجعل خطواتي خفيفةً ومتأنّية فإنّ هناك دائماً من يسمعني فتناديني إحدى الفتيات من المطبخ قائلة: «ما الأمريا كوماكو، «غرفة ورود الكاميلية» أيضاً»؟ لم أحسب أبداً من قبل أنّه سيتوجب على ذات يوم أن التفت إلى ما ينالُ من سُمعتى!

\_ إنها بلدة صغيرة!

ـ صغيرة جدّاً؛ إنّه موضع مثالي لثرثرتهم! كلّهم يعلمون بالأمر. ـ لكنّهـا عــادة سيئــة، سيئــة جــدّاً! وينبغي ألّا تــترك الأمــور عــلى غاربها.

ـ في مثـل هذه النـواحي البائسـة من العالم يكفي أن تلوك الألسن

سمعتك فتكون نهايتك قد أوشكت! قالت موضحةً، لكنّها أرفقت كلامها بابتسامة مفعمة بالرقّة وهي ترفقه بنظراتها. وما الأهميّة في كلّ ذلك؟ في مهنتي لا يصعبُ أن أجد عملًا أينها حللت».

لم يكن في استطاعة شيهامورا المتبطّل، والرجل الذي ورث ثروته عن أبيه أن يُدرك معنى تلك النبرة الصريحة، وتلك التلقائية في التعبير عن المشاعر، عن أكثرها عفوية وبساطة.

«حيثها أذهب، لن يختلف الأمر عمّا هو عليه هنا؛ ما باليد حيلة».

رَبَمَا كَانَ مَا تَقُولُـهُ صَحَيْحًا، إِلَّا أَنَّ هَـذَا لَا يَبَدَّلُ شَيْئًا مِن إصرار شيئامورا على اكتشاف المرأة الحقيقية التي تحتجب تحت منظهر اللامبالاة الذي تبديه.

«ولمَ الشكوى؟ أردفت كوماكو قائلةً. فبأية حال، النساء، وحدهنّ، يعرفن كيف يكون الحبّ».

اصطبغ وجهه بحمرة خفيفة، فأطرقت كوماكو مُغضية».

كانت ياقة الكيمونو المنشاة حاسرة بعض الشيء فبدا عُنُقها وبياض ظهرها المقوَّس العاري حتى الكتفين. جمال كثيب بعض الشيء لتلك البشرة المخضّبة بالمساحيق، كأنها تحتدمُ بالحياة تحت غلالة الذرور البيضاء، فتذكّر قليلًا بنسيج صوفي، أو ربّما، بفروة حيوان.

«في عالم مثل هـذا. . . » ولم يُكمل شيـمامورا عبـارته كـأنَّ رعشةً سرت في كيانه للشعور الذي يكتنف الكلام.

حاولت كوماكو أن تخفّف عنه وقالت ببساطة:

«لطالما كان العالمُ على ما هو عليه». ثمَّ أردفت قائلةً بعد أن رفعت رأسها: «أما كنت تدري؟» سألت وهي ترمقه بنظرات ثابتة.

وإذ سترت بحركتها تلك ما بـدا من ظهرهـا العاري، احتجب الأحمر الحريريّ للكيمونو الداخلي عن نظراته المُسترقة.

كان شيهامورا قد ترجم «قاليري» و«ألان»، بالإضافة إلى عدد من المباحث الفرنسية حول الرقص والتي نشرت خلال العهد الذهبي للباليه الروسي. وكان عازماً على إصدار ترجماته على نفقته الخاصة في طبعة فاخرة ومحدودة: كتابٌ لن يُجدي الرقص الياباني في شيء، على الأرجح، إلا أنّه، إذا قُيض له أن يُنشر، فسيجزي شيهامورا بعض الارتياح. فقد كان يتمتّع سلفاً باللذة الهازئة التي سيجبه بها نفسه حين يتم له ذلك. ومَنْ يدري؟ فربّا نُسِج عالم أحلامه الرقيق خِلواً من الوهم، عالمه الضيّق الكثيب حتى العذوبة، سعياً وراء تلك من الوهم، عالمه الضيّق الكثيب حتى العذوبة، سعياً وراء تلك على اللذة الهازئة وحسب. لا شيء، في الحقيقة، لا شيء على الإطلاق يحتّه على القيام بشيء، ولا سبب لديه، إذ يَنْعَمُ بملاذ رحلته، يدفعه لاستعجال أي شيء.

كان احتضار الحشرات وموتها، مثلاً، يستنفدان قسطاً من أوقاته الشاغرة. وكان كلَّ يوم جديد يحمل معه، في اشتداد برد الخريف، مزيداً من الحشرات الميتَّة التي تسقطُ على ظهورها في البداية ولا تستطيع أن تنقلب، فتهتاج وتتخبط ثمّ تموت. وذات مرّة رأى نحلة، كانت عاجزة عن الطيران، تحوّم قليلاً ثمّ تهوي، وتحاول تكراراً ثمّ كانت عاجزة عن الطيران، تحوّم قليلاً ثمّ تهوي، وتحاول تكراراً ثمّ

تهوي وتموت. وكان شيهامورا يرى أنها ميتة هانئة تلك التي يسوقها تبدّل الفصول. إلاّ أنّه حين يراقبها عن كثب، كان يرى قوائمها وزبانياتها تهززُ في صراعها المؤثر، في صراعها الأخير من أجل الحياة. وكم كان مصرعُها رحباً، واسع الأرجاء، تلك الحشرات الميتة. الضئيلة الحجم: الحصائر الثهاني التي تغطى أرضية غرفته!

كان يحدثُ أحياناً، إذ يلم بعض الحشرات الميتة لرميها خارج الغرفة، أن تراوده خاطرة عابرة بشأن أولاده الذين خلَّفهم في طوكيو.

وعلى الشبكة المعدنية التي تغطي نافذته عَلِقت فراشاتُ ليل ، ساكنةً بلا حراك، ثمّ بعد وقت، سقطت مثل أوراق يابسة. وبعضها مكث جاثماً على الحائط ثمّ لا يلبث أن ينزلق ويسقط. وإذ يقف شيامورا متأمّلاً حشرةً ميتة في راحة يده، تستغرقه الأفكار العميقة التي لا نهاية لها حول الثراء الباذخ لتلك الحيوات الهشّة وجمالها اللذين إلى زوال.

ثمّ حان الوقتُ الذي تنزعُ فيه الشبيكات من أطُر النواف وتخفتُ جلبة الانشادِ يـوماً بعـد يوم، وتتباعد مـواقيت الصرصرات الحـادّة وأنواع الطنين المختلفة والحفيف الخافت لجنس المجنّحات الهشة.

كانت صُهبةُ الصدأ ودكنةُ المسوح المقطّبة، تكسوانِ رويـداً سفوح الجبال، وما عـادت القِممُ لتتألّق، في الغـروب العاجـل، بغير ألـوان الحجر الرماديّة الباردة.

كان النزل لا يزال غاصًا بالزائرين الذين توافدوا هرَعَاً لمشاهدة غابات شجر القيقب.

«أعتقد أنني لن أستطيع المجيء لاحقاً. هناك أمسية يُقيمها أهل البلدة».

كان ذلك ما قالته كوماكو قبل أن تغادره، وأصبح بإمكانه أن يسمع صخب المحتفلين في قاعة المآدب يتخلّله صياح النساء الحادّ. كان الاحتفال، على ما يبدو من صخبه، على أشده، عندما فوجىء شيهامورا بصوتٍ، كأنّه انبعث من تحت مرفقه، ويسأله بنرة عذبة: «أتسمح لي بالدخول؟» فانتفض للمباغتة. كانت يوكو تقف هناك.

«لقد أوكلت إليّ كوماكو أن أسلّمك هذه».

ومدّت يوكو يدها بالرسالة كأنّها مجرّد ساعي بريد. ولكنّها استدركت في اللحظة الأخيرة أصول اللياقة، فسارعت إلى الركوع قبل أن تسلّمه الرسالة. وخلال انههاكه لثوانٍ في بسط الورقة المطوية مرتين كانت يوكو قد غادرت. ولم يتسنّ له حتى أن ينبسَ بحرفٍ واحد.

«أمسية حافلة وصاخبة. الشرابُ سيل».

كان ذلك كـلّ ما تضمّنتـه الرسـالة التي اكتُتبت دون اعتنـاء على قصاصة ورقٍ وبيدٍ تغالبُ السُكْر.

ولم تنقض عشر دقائق حتى جاءت كوماكو بنفسها:

«هل أحضرت لك شيئاً؟

\_ أجل.

- حقاً؟ قالت وفي عينها بريق مُكرٍ وابتهاج. آه، لو تدري كم أنا سعيدة! ذلك الساكي الرائع! لقد قلتُ لهم إنني ذاهبة لأطلب المزيد

من الساكي ثمّ تسلّلت إلى هنا. لكنّ البواب رآني. سيّان عندي وما عدتُ أبالي بطقطقة الأرضية الخشبية. فلينمّوا ما طابت لهم النميمة. تباً! ما أن أصل إلى هذه الغرفة حتى أشعر بأنني ثملة. تباً وتباً! سأعود إلى عملي.

- عقيقية وشَهيّة حتى طرف الأظافر! قال شيهامورا.

- الواجب يناديني. الشُغل. العمل. هل قالت لك شيشاً؟ يا لفظاعة الغبرة! أتدرك فظاعة الغبرة؟

\_ مُن تقصدين؟

ـ سيُقتل أحدُ ما ذات يوم؟

۔ أهي تعمل هنا؟

ـ هي التي تتـولَّى إحضار الساكي. ثمّ تمكث هنــاك تحـدّجنــا بتلك

النظرات المكهربة. عيناها، أحسبُ أنَّك مُعجّبٌ بعينيها...

ـ لا بدّ أنّها تحسبُ أنِّ ما تفعلينه عارٌ عليك.

- ولهذا السبب أيضاً رجوتها أن تسلّمك تلك القصاصة. ماء، أرجوك أعطني كوباً من الماء. ولمن العار، أسالك؟ ولكن قبل أن تجيبني حاول أن تغويها قليلًا!»

ثم استدارت ودنت من المرآة حيث وقفت مُسندةً كفيها بقوّة إلى طاولة الزينة. «أتراني ثملة؟»

وبعد لحظات أبعدت طرف الكيمونو الطويل بحركةٍ من رِجلها وغادرت.

بعـد انتهاء الاحتفـال عاد الهـدوء ليسودَ في أرجـاء النـزل. وكــان

شيهامورا يُصغي بأذنٍ ساهية فلا يسمع إلا جلبة نقـل الأثاث والأواني ناحية غـرفةِ الخـدمة. وخـطرَ له في آخـر الأمر أنّ كـوماكـو لا بدّ أن تكـون رافقت بعض المدعـوين إلى سهرةٍ أخـرى. وفي تلك اللحـظة وقفت يوكو بالباب حاملةً رسالة أخرى.

«قرّرتُ لا أذهب سامسوكان من هنا إلى «صالة البرقـوق» أمرّ بـك ربّا حين عودتي عم مساءً».

تكلُّف شيهامورا ابتسامةً صفراء لشدّة ضيقه من حضور يوكو.

م شكراً لك، قال لها. هكذا إذاً، أتأتين للمساعدة في الخدمةِ هنا؟»

رمقت شيهامورا بعينيها المتوقدتين. نظرات حادّة وجميلة شعر بأنها تُنْفَذه إلى الأعهاق. فتعاظمَ إحساسُه بالضيق.

فلمجرّد أن يرى أمامَه تلك الفتاة التي كلّم التقاها أثارت في أعماقه مشاعر دفينة، كان شيهامورا يشعرُ بما يُشبه الضيق، بقلق غامض لا يعرفُ سبباً له. فهي تبدو له، في سُحنةِ الوقار التي لا تفارق وجههًا، وكأنّها تقفُ دائماً عند أشدّ العُقَدِ غموضاً وإشجاءً في مأساةِ عظيمة.

«أحسبُ أنَّهم يستغلُّون وجودَك هنا على أفضل ِ وجه.

ـ لستُ بذاتِ نفع كبير. أكد ترس أن سراً المن المناطقة المارية الأرام كان

ـ ألا تجدين أنّه من المستغربِ أن ألقاك مراراً؟ المرّة الأولى كانت أثناء سفرك في صحبة ذلك الفتى، وعند توقّف القطار تحدّثتِ إلى ناظر المحطّة عن شقيقك، أتذكرين؟

ـ أجل.

ـ وقيـلَ لي إنَّك تحبين الغناء أثناء استحامـك قبل أن تـأوي إلى في اشك.

ورست. \_ وكيف عرفت ذلك؟ أيكون القصد من ذلك أنني أسيء المتصرّف؟»

كان في روعةِ ذلك الصوت ما يُذهل.

يُخالجني شعورٌ بأنني أعرفك جيّداً. ـ آه! حقاً؟ ألأنّك سألت كوماكو؟

\_ كوماكو؟ كوماكو لا تتحدَّث عنك. وأحسبُ أنَّها تتجنب الخوض في أي محادثةٍ بشأنك.

\_ أدركُ ذَلك، بلى»، قالت يوكو التي لم تلبث أن استدارت قـائلةً: «إنها فتاة طيّبة، كوماكو، ولم تحظ بحياة سعيدة. عامِلْها بلطف».

كان كلامُها لا يخلو من بعض الانفعال والتـأثّر وصـوتُهـا يتهـدّج قليلًا.

- ماذا أصنع لأجلها؟ ليس في طاقتي أن أصنعَ شيئاً، صدّقيني»، قال شيامورا وقد بدت له موشكةً على الارتجاف لشدّة توترها وارتباكها. ثمّ أغضى قبل أن يفتنه البرقُ الذي سيومض من ذلك الوجه الصارم.

وجه الصدار بي أن أعود في أسرع وقت إلى طوكيو، قالَ مبتسمًا. \_ أنا أيضاً أريد الذهاب إلى طوكيو.

ـ متى؟ ـ ذات يوم، لا أعرف متى بالضبط.

\_ وهل سأراكِ هناك، في طوكيو حين أعود إليها؟ \_ مل يسرّني أن أراك».

وإذا أربكه ما تضمّنته عبارتها تلك من وقارٍ شديد بـرغم نبرتهـا العادّية التي لم تُخرج عن نطاق المألوف، سارع شيهامورا إلى القول:

«هذا طبعاً إذا كانت أُسرتك لا تمانع.

ـ ليس لـديّ من الأسرة سـوى شقيقي الـذي يعمـل في السكّـة الحديد، أجابت. أنا أفعل ما يحلو لي. \_ الديك ارتباطات في طوكهه؟

ـ انديب ارتباطا*ت في طونيو*؛ ـ لا.

ـ أحسبُ أنَّكِ أخبرتِ كوماكو بهذا الأمر! ـ كوماكو؟ علاقتي بها ليست ودّية. ولم أكلّمها. بهذا الشأن».

كانت نظراتُ دامعة تلك التي رمقته بها، ومَنْ يدري؟ ربّما كانت أمارة على استسلامها الوشيك؟ وكان شيهامورا، مفتوناً بها يـرى أنّها ذات جمـال غـامض ومُـريب. ولكنْ في الـوقت نفسـه كـانت تغمـره

ذات جمال غامض ومُريب. ولكنْ في الوقت نفسه كانت تغمره مشاعر الحنان نحو كوماكو. أليس رحيله في رفقة تلك الفتاة الغريبة الأطوار إلى طوكيو، كما لو أنّه يخطفها، نوعاً من الكفّارة، من العقاب الـذي يفرضه شيمامورا على نفسه لكي يعتذر إلى أقصى ما في الاعتذار، لكي يسأل، إلى أقصى ما في السؤال، غفران كوماكو؟

«ألا يُخيفك أن ترحلي بمفردك في رفقة رجل؟ ـ ولمَ أخاف؟

ـ ألا ترين أنَّ في الأمر بعض المخاطرة، كأن تصلي إلى طوكيو دون

أن يكون لديك مكانٌ تقيمين فيه أو حتى مجرّد أي فكرة عمّا قد تفعلينه هناك؟

ـ بامكان المرأة أن تتدبّر أمورها في مطلق الأحوال. أكّدت له بصوتها الذي تصدحُ فيه رنّة التلهّف العذبة. وإذ رفعت عينيها وحدّقت في عيني شيهامورا، سألته: «ألا تريدني أن أعملَ لديك كخادمة؟».

\_ ماذا؟ هيّا! أتقولين: خادمة؟

ـ أجل. ولكن لا أريد القيام بالأعمال البيتية.

ـ وخلال إقامتك السابقة في طوكيو كيف كان عملك؟

ـ كنتُ عرّضة.

ـ عرّضة في مُستشفى أو كتلميذة في معهد التمريض؟

ـ كنت أظنّ ببساطة أن المهنة قد تستهويني».

ابتسم شيهامورا، فقد وجدَ في كلامها ما يبرّر تلك العناية الفائقة التي أحاطت بها ابن أستاذة الموسيقى أثناء رحلتهما في القطار.

«أما زلتِ تريدين أن تكوني ممرّضة؟ سألها في حيرة.

ـ لا، ليس بعد.

- ولكن ينبغي أن تُصمّمي على خيار ما. إذا لا يُعقل أن يترجّح الأمرُ إلى الأبد. فالمرء لا يستطيع أن يحيا دائماً في حالة من التردّد.

مر إلى الابلد. فامرة 1 يستطيع ال يعيا دام في حاله من الردد. ـ التردد؟ لكنّني لست مترددة على الاطلاق. المشكلة ليست هنا!»

وكانت تضحكُ حقّاً، كأنّها تستعين بالضحك لدفع اتهام شيهامورا عنها.

ضحكة واثقة وعـذبة، كصـوتها الـذي يبدو عـلى الدوام ِ مُكتنفـأ

بأماكن بعيدة لامتناهية، كأنه منبثقُ من العُزلة. ضحكة ليست مدويّة أو قويّة، بل كأنها بعد أن تنطلق وعبثاً تقرعُ باب قلب شيهامورا تعودُ إلى كنف الصمت.

«لا أرى في الأمر ما يُضحك.

ـ هذا صحيح.

- بلى، بلى. فهناك رجلٌ واحد استطعت أن أبذل له كلّ الرعاية فعلًا، قالت موضحةً فيها مكث شيهامورا مجدّداً في حالة ذهول. والآن أصبحت عاجزة عن بذل ما بذلته، أردفت يوكو قائلةً بصوتٍ خفض.

خفيص. ـ أفهم ذلك، قالَ مُرتبكاً لإحساسه بـالمفاجـأة. يزعمـون أنّـك تزورين المقبرة باستمرار.

ـ ولن يكون في حياتك المتبقية من تبذلين له العناية؟ ومن تزورين فبره؟ أ.أ. ما الاطلاة

ـ أبداً. على الاطلاق. ـ إذاً كيف يسعـك أن تغادري المقـبرة وتهجري القـبرَ للذهاب إلى

طوكيو؟ ــ أنا آسفة، ولكن أتوسّل إليك: دعني أرحل برفقتك. ــ كوماكو تقول إن غَيرتُك فظيعة. ألم يكن الشاب خطيبها؟

ـ كوماكو تقول إن غيرتك فظيعة. الم يكن الشاب خطيبها؟ ـ يوكيو؟ لا، غير صحيح. كَذِب. غير صحيح!

\_ ولكن بلى، أنت لا تحبين كوماكو؟ لماذا؟ \_ كوماكو. . . ، همّت تقولُ وكأنها تخاطب شخصـاً آخر في الغرفة

فيها نظراتها المتوقّدة ترمقُ شيهامورا بثبات. كوماكو، عاملها بلطف! ـ لا أستطيع شيئاً لأجلها». كانت عيناها مليئتين بـالدمـع، وفيها تكتمُ نحيبهـا مَعَست بقدمهـا فراشةً صغيرة فوق الحصيرة.

«تقول كوماكو أنني سأصبح مجنونة!» قالت بنبرة خاطفة قبـل أن تغادر الحجرة.

مكث شيهامورا لبعض الوقت لا يتهالك رعشة سرت في أوصاله. ثمّ نهض وفتح النافذة ليرمي الفراشة الميتة. فوقعت عيناه على كوماكو مُترنّحة من السُكْر تُبادلُ أحد الزبائن أحاديث اللياقة المهنية. كانت مُنحنية إلى الأمام حتى تكاد تفقد توازنها، كأنها تبذل ما في وسعها للتملّص من أمسية أخرى. كانت الغيوم تحجب السهاء كلّها. فغادر شيهامورا غرفته لكى يستحمّ.

كانت تُحدِّثها بصوتٍ خفيضٍ مُفعم بالرقة وحنان الأمومة وتنزعُ عنها ملابسها لتغسلها. صوتُ أمَّ شابّة شجيً النبراتِ رقيقها لا يبدّل الغناء من رقّته شيئاً:

أترى هناك، هناك، هناك ثلاث شجرات إجّاص، فلاث شجرات أرز، ثلاث شجرات إجّاص، مجموعها ستّ شجرات، أتراها؟ تحتها أعشاش غربان وفوقها أعشاش الدواري. أيكون لديها أغنية جديدة: هاكامايرى

## إيتشو، إيتشو، إيتشويا(\*)

لم تكن الأغنية سوى دوّارة كتلك التي تنشدها الفتيات الصغيرات أثناء لعبهنّ بالكرة، إلّا أن يوكو أضفت على الترنيمة العبثيّة إيقاعاً مُتسارعاً وحيًّا ما جعل شيهامورا يسأل نفسه إذا كانت يوكو الأخرى التي رآها ليست سوى فتاة في حلم.

واصلت ثغثغتها الحنون مع الطفلة وألبستها ثيابها ثمَّ، يداً بيد، غادرتا الحمام. مكث شيمامورا لبعض الوقت كأنَّ تموّج الصوت لا يزال يصدح في الأرجاء كالصدى المتطاول الذي يخلّفه نغم المزمار.

على الأرضية المصقولة للرواقِ العتيق رأى شيهامورا عُلبةً لآلة ساميسن تركتها هناك إحدى فتيات الغيشا: بدت في عينيه كتابوت صغير يُجسِّد عِبرةَ ذلك الخريف المتريّث الغارق في أعمق سكناتِ الليل. وما أن دنا منه شيهامورا قليلًا ليقرأ اسم صاحبة العلبة حتى خرجت كوماكو بغتةً من المكان الذي تصدر عنه جلبة غسل الأواني.

ـ ماذا تفعل؟

ـ أكانت ستقضي الليل هنا؟ سأل شيهامورا.

من تقصد به «كانت»؟ لا تكن غبياً! أوتظن فعلاً أننا نحمل هذه الآلات معنا حيثها ذهبنا؟ إننا نتركها في النزل حيث تبقى أحياناً مركونةً فيه لأيام طويلة».

كان جوابُها مصحوباً بضحكاتٍ لا تتهالكها ولكنُها سرعان ما أغمضت عينيها وبدا وجهها مقطّباً مشدود القسهات.

«هلًا رافقتني إلى النزل؟ ـ لستُ مرغمة على العودة، أليس كذلك؟

ـ بـلى، يجب أن أذهب. لقد غـادر الجميع إلى أمسياتٍ أخـرى. لذلك ليس عـلي أن أمكث لوقتٍ طـويل ٍ هنـا حيث لديَّ من ألقـاه. غير أنَّهن سيعاودن القيل والقال إذا خـطر لهنّ مثلًا أن يصطحبنني إلى

الحمّام في طريق عودتهن ولا يجدنني في المنزل». وبرغم ترنّحها لشدّة السكر استطاعت أن تهبط الطريقَ نحو البلدة برشاقة وخفّة.

« لقد أفلحت جيّداً في أن تدفع تلك الصغيرة، يـوكـو، إلى البكاء! قالت له معاتبة.

ـ لقد لاحظت أنها نُحتلَّة العقل قليلًا؟ ـ وأنت، أيستهويك مثل هذا النوع من الملاحظات؟

ـ ولكن، أنسيتِ أنّـكِ أنتِ من قال هـذا؟ والحقيقة أنها لم تـذرف دموعها إلاّ عندما تذكّرت قـولك، وهنـاك ما يجعلني أعتقـد أنّها بكت حقداً عليكِ وليسٍ لما أحسّت به من الأسى.

\_ آه! هكذا إذاً، يروقني هذا التفسير. \_ بأيّة حال، بعد أقل من عشر دقائق كانت في الحمّام تغنّي بصوتٍ ولا أعذب.

> ـ لطالما استهواها الغناء في الحيّام. ـ لقد أوصتني أيضاً وبوقار لا يوصف أن أعاملك بلطف.

ـ يا لغبائها؟ ولكن ما حاجتك لأن تخبرني كلِّ هذا؟

ـ ولماذا تسألين؟ وأنتِ لماذا تغضبين ما أن يردُ ذكرها في أحاديثنا؟ ـ ألا تشتهي أن تنالها؟

\_ أرأيتِ، مثل هذا صنيعك! مع أنني لم أقل شيئاً يدفعك إلى مثل هذا الكلام.

- أنا جادة فيها أقول، قالت كوماكو بالحاح. عندما أراها أشعر كأنها عبءً يثقُلُ كاهلي ولا أستطيع التخلص منه. مهما قلت، على الأقلّ هذا ما أشعر به. وإذا كنت تكنّ لها شيئاً بالفعل فحاول أن تنظر إليها جيّداً ولو مرّة واحدة: وعندئذٍ ستدرك معنى كلامي».

وإذ فرغت من كلامها وضعت كوماكو يـدها عـلى كتفه وانحنت قليلًا ثمَّ صرخت بغتةً:

«لا، لا! ليس هـذا!... فلو أنَّها وقعت عـلى أحـدٍ مثلك فـرتَّمـا نَجَت من الجنون. هذا العبء، هلّا أزحته عن كاهلي؟

ـ ألا تبالغين بعض الشيء؟

- أنت تحسبُ أنني ثملة وأتكلّم جزافاً، ولكنَّ هـذا غير صحيح. لو أني أطمئن إلى أنها أصبحت بين أيدٍ أمينة، وأني، أخيراً، سأقـدر أن أواصل عيشي الضئيل هنا مُتحرّرة من عبثها، لكان ذلك منتهى ما أرتضيه من العيش!

ـ كف*ى*!

\_ أوه! دعني وشأني!»

كانت قد ابتعـدت عنه راكضةً ثمّ ألقت بنفسها عـلى باب منـزلها المغلق.

«ربما حسبوا أنّك لن تعودي هذه الليلة.

- لاباس. أعرف كيف أفتحه».

طقطق الباب العتيق وأصدر أزيزاً عنـدما رفعتـه كومـاكـو قليـلاً لتحرير المزلقة كيها تفتحه.

«ادخل لترافقني إلى الباب الداخلي.

- أنسيت كم الساعة الآن.

ـ وما الفرق؟ كلُّهم نيام».

مكث شيهامورا متردّداً.

«وإلّا رافقتك أنا إلى النزل.

ـ سأعود بمفردي، لا داعي لذلك.

ـ ولكنَّك لم ترَ غرفتي بعدً! ،

دخلا واجتازا عتبة الحجرة حيث ينام أفراد الأسرة كلّهم فوق مرتبات دقيقة فُرِشت على الأرضية في كلّ اتجاه: أخيلة مكوّمة فوق مَرتباتٍ عتيقة خيطت من القطن الريفي الخشن. كانوا هناك، تحت كُمّة المصباح الشائطة في مواضع منها، الأب والأم وخمسة أولادٍ أو ستّة، أكبرهم في السادسة عشرة على الأكثر. وبرغم ما قد يثيرُه ذلك المشهد من إحساس بالفقر المدقع فإنّ ثمة ما يوحي، وراء المظهر، بدفقٍ من العافية الزائحرة بالحياة، كامنةٍ في انتظار أن تُطلق.

وإذ لفحت وجهه أنفاسُ النائمين الحارّة، أراد شيهامورا أن يعود أدراجه نحو الباب فأغلقته كوماكو على مهل وسارت قُدُماً حتّى طرف الحجرة دون أن تُداري وقع خطواتها. فتبعها شيهامورا على رؤوس

أصابع قدميهِ مُسرعاً ينقّل خطواته في حذرٍ بين الوسادات التي استلقت عليها رؤوس الأولاود النيام. كان يشعر بضيقٍ غريب وقد أطبق على صدره.

«انتظر، سأصعدُ لأشعل النور.

ـ لا، شكراً. سأتدبر أمري».

وراح يصعد درجات السلم في العتمة المطبقة. وفيها كان يلتفت إلى الوراء وقعت عيناه على دكة السكاكر مباشرة بمحاذاة غرفة نوم العائلة.

في الحجرات الأربع المفرطة في بساطتها التي تتألف منها الـطبقة العليا، كانت الحصائر أكثر من بالية.

«أعتـرف أن المكان أوسـع من أن يُخصُّص لسكن شخص واحد، «قالت كوماكو.

كانت الحواجز الفاصلة بين الحجرات قد نُزعت، وعند طرف الغرفة، بعيداً جداً عن الأبواب المتحرّكة ذات المربعات الورقية المصفرة والمفضية إلى الرواق الخارجي، كان فراشُ كوماكو يبدو مستوحداً وضئيلاً. في الحجرة الداخلية أكوام من الأثاث المنهوك والحوائج العتيقة التي لا يمكن إلا أن تكون مُلكاً للعائلة المضيفة. وعلى الإطار البارز عُلقت كيمونوات كوماكو المخصصة للمناسبات. وكان المشهد في مجمله يذكّر شيامورا بجحر غُرير أو ثعلب.

بعد أن جلست كوماكو على طرفِ فراشها الصغير، ناولت شيهامورا أريكتها الوحيدة. ثمّ انحنت قليلًا قبالة المرآة وقالت: «أرى لوني قرمزياً! ألهذا الحدِّ أفرطت في الشراب؟» وراحت تنقر صفحة المرآة بإصبعها لبعض الوقت.

«خُذ! هذه يوميّاتي.

\_ أحسبُ أنها مجلَّد ضخم». قال شيهامورا وهو يزن الرزمة بكفّه. كانت قد فتحت علمة كرتون عبثت بالسكائر حتى الحافّة.

«بما أني أدسها في كمّي أو تحت الأوبي عندما يقدمونها لي، فقد تجد بعضها مدعوكاً، لكنّها سليمة. وللعِوض لديّ من كافّة الأنواع. تشكيلة كاملة.

وفيها كانت تتابعُ كـلامهـا راحت تـرجَ العلبـة قليـلاً لكي يتسنّى لشيهامورا اختيار التبغ الذي يعجبه.

«ولكن ليست لـديّ أعـواد ثقـاب، فـاعــذرني. لقـد أقلعت عن استعمالها بعد إقلاعي عن التدخين.

\_ لابأس، شكراً. وكيف تتدبّرين أمور الخياطة؟ \_ أحاول أن أزاول الخياطة من وقتٍ لآخر، ولكنّ توافد السيّاح في موسم القيقب بات يستنفد أوقاتي كلّها!»

وفيها كانت تتابع كلامها مالت قليلًا لتُبعد أدوات الخياطة والقهاش من أمام الخزانة.

كانت قطعة الأثاث المصنوع من خشب صقيل وعلبة الخياطة المزركشة باللك الأحمر اللتان احتفظت بهما من عهد إقامتها في طوكيو، تبدوان هناك كما كانتا في العليّة التي تشبه صندوقاً من الورقِ

العتيق. إلَّا أنَّهما إذا وضعتا في تلك الشقَّة ذات الحجرات البائسـة في الطبقة العليا من منزل ريفيّ جـدّاً، لم تَضفيا عـلي بؤس المكان إلّا المزيد من مظهر التنافر.

كان يتأمل الشريط الذي يتدلَّى من الحائط فوق وسادتها. «هذا لكي أطفيء النور عندما أقرأ في الفراش» قالت له مـوضحةً وقد أمسكت بالشريط وجذبته نحوها لكي تشرح له كيف يعمل.

وبرغم كلّ ما أبدته من براعةٍ في دور سيّدة الدار اللطيفة والبارعة في مجاملة الضيوف، فـإنَّها لم تُفلح، مع ذلك، في التغلُّب على بعض الضيق الذي أصابها.

«يبدو لى أنَّك تقيمين في الجحر الذي لا يلائم طباعك تماماً كأنثي الثعلب في حكماياتنا الخرافية: فتَرفَكِ يُصبحُ خرافياً في كنفِ هذا الفقر.

\_ بلى، بالضبط.

ـ وتعتزمين قضاء أربع سنوات هنا؟

ـ لقد مضت سنة منها تقريباً، والسنوات الأخرى ستمضى

بسرعة». كان إحساس شيهامورا بالحرج يتعاظم أكثر فأكثر. ماذا يقول بعدُ؟

وبدا له أنَّه يسمع أنفاس أفراد الأسرةِ النائمين في الطبقة السفلي. فنهض لكي يُنهى زيارته.

«لقد بدأت تهبُّ نسائم الثلج، قالت. إنها نهاية أوراق القيقب».

راحت كوماكو التي لم تغلِق الباب وراءه، تحدّق في السهاء.

ثمَّ اجتازت بدورها عتبة المنـزل مُردِّدةً في كنفِ الليـل أبيات شعـرٍ حفظتها من مسرحية كابوكي(\*):

لأنّنا هنا وسط الجبال

يتساقط الثلج ولم تتساقط بعدُ أوراق القيقب كلّها،

فتمنَّى لها شيهامورا ليلة طيبة.

«- انتظر لحظة. سأرافقك إلى النزل. حتى الباب، وليس أبعد!.

مع ذلك، رافقته إلى غرفته.

«هيا استلقِ في فراشك، قالت له ثمَّ غابت لبعض الوقت وحين عادت كانت تحمل بيديها قدحين من الساكي مُترَعين.

ـ قدح صغير، قالت فور دخولها. سنشرب قدحاً صغيراً.

ـ ألا ينامون في هذا النزل؟ أين وجدتِ هذا؟

ــ أعرف أين يضعون الساكي».

لا بدّ أن كوماكو شَربِت أثناء سكبها الشراب من البرميل. فقد عاودتها حالة السكر، وبعينيها شبه المغمضتين راحت تتأمل السائل المسكر يسيل على يدها.

«ومع ذلك، ليس مُمتعاً أن تشرب في العتمة!»

(\*) يُعدُّ مسرح الكابوكي، إلى جانب النو والجوروري، من الأنواع الكلاسيكية في المسرح الياباني. ازدهم في القرن التاسع عشر، وما زال يُـلاقي إقبالاً شعساً كمه أ. تناول شيهامورا طائعاً القدح الذي قدّمته له وشرب.

كانت مثلُ تلك الكميّة القليلة من الساكي لا تُسكره في العادة؛ ولكن ربّا كان ذلك بسبب البرد الذي أحسَّ به في طريق عودتها. لذلك ما أن شرب قدحُه حتى ساءت أحواله. دُوار وغثيان ورعدة سرت في أوصاله وشحوب. أغمض عينيه وتمـدّد على الفراش الوطيء. فهرعت كوماكو قَلِقةً واحتضنته بين ذراعيها فسرت حرارة جسمها في جسمه المريض ومنحت شيامورا إحساساً طفولياً بالراحة والأمان.

كانت تحتضنه بين ذراعيها بالحنو المتردّد والخجول الـذي قد تبديه في احتضان طفلها أمَّ صغيرة لم تُرزق ولـداً من قبـل. كانت تسنـد رأسه بساعدها وتدنى وجهها منه كأنّها تهدهد طفلاً نائياً.

«أنت لطبفة وطيّة.

ـ أنا؟ لماذا؟ ماذا فعلت؟ وماذا أكون؟

ـ لطيفة وطية.

ـ لا يجـدر بك أن تسخر مني، قالت وقـد أبعدت وجههـا قليلًا،

ساهية النظرات. ثمَّ راحت تهدهده برفق، وتصاحبُ حركتها عباراتُ قصيرة متقطعة كانت تردّدها في شبه ابتسامةٍ كأنها لا تبتسمُ اللّ لنفسها.

«لستُ لطيفة ولا طيبة \_ كها ليس من السهولة في شيء أن أراك هنا. \_ الأحرى أن تعودي إلى منزلك. \_ لطالما أردتُ أن أرتدي كيمونو مختلفاً كلّها أتيتُ لزيارتك، وفي آخر الأمر لم يبق لديّ ما أرتديه. أما هذا فقد استلفته لليلة. إذاً! أنت ترى جيّداً أنني لستُ،

أنني لستُ على الإطلاق كما تقول!» مكث شمامورا صامتاً.

«إذاً، ما اللطف الذي تراه في ؟ أردفت قائلةً وقد هدّجت اللهفة صوتها عندما التقيتك لأول مرّة قلت في سرّي أنني لم ألتقِ من قبـل رجلًا منفّراً مثلك. الآخرون لا يتكلّمون أبـداً كما تكلّمت أنت. ولا

أشار شيهامورا موافقاً.

«والآن، قالت، رَبِما تـدرك سبب امتناعي عن التلميـح بهـذا الشأن؟ فعندما يصل الأمر بامرأة ما إلى البـوح بمثل هـذه الأشياء، فهذا يعني، صُدقاً، أنها وصلت إلى أقصى ما في وسعها.

ـ على هذا النحو تكون الأمور على أحسن ما يرام.

يقولون الكلام الذي قلته. فكرهتُك، كرهتُك!

\_ حقاً؟»

اكتنفها الصمت معاً: هي، التي بدت غارقةً في أنظارها، وشيامورا الذي يتلذّذ بحرارة جسدها المتوقد فيجعل من وطأة حضورها الأنثوى سجةً للحواس.

ـ امرأة ممتازة! قال.

\_ ماذا؟

ـ امرأة ممتازة .

ـ يا لغرابة أقوالك!»

كانت قد أدارت رأسها كأنّها تريد أن تتخلّص من دغدغةٍ يُسبّبها دُقن شيهامورا المتكىء على كتفها.

ثمّ بغتـةً، ودون أن يعـرف لمـاذا، رفعت رأسهـا قليـلاً وأسنـدت جذعها بمرفقها، وقالت مغيظةً مُرتعشة الصوت:

«امرأة ممتازة، إذاً؟ ما الذي تقصده بقولك؟ ما الذي تقصده؟» حدّجها شيهامورا بنظرات ثابتة دون أن يجيب.

«اعترف: لهذا السبب جئت! أنت تسخر مني! ولا تبالي!» كانت ترمقه بعينين متوقّدتين وقد احتقن وجهها غضباً وسرت رعدة عنيفة في كتفيها. إلّا أنّ ذلك السعير ما لبث أنّ خبا بغتةً

وأعقبته دموعٌ غزيرة بلُّلت وجهها الممتقع.

«أكرهك! أوه! كم أكرهك!» «وإذ تقلّبت مبتعدةً عنه، غادرت كوماكو الفراش وجلست على الأرضيّة وقد أولته ظهرها.

عندما أدرك شيامورا أيَّ خطأ اقترف أحسّ بما يُشب الطعنة في الصميم. فمكث مُستلقياً، صامتاً مغمضَ العينين عاجزاً عن الحراك.

«أوه! ما أكبر الضغينة في قلبي» أسرّت إلى نفسها بصوت خفيض وقد ألقت برأسها على ركبتيها منتحيةً فبدا جِسْمُها مكوّماً مثل كرة. وعندما ذرفت كلّ ما في مقلتيها من دموع، مكثت هناك، تنقبُ الحصيرة، بعصبيّة ظاهرة، بواسطة دبّوس فضيّ كانت قد انتزعته من تسريحتها العالية. وبعد هنيهات غادرت الحجرة.

لم يكن شيمهمورا قادراً على اللحاق بهما. فقد كمانت محقّة في

إحساسها العميق بالمهانة . . .

إلاّ أنها ما لبثت أن عادت أدراجها، حافية القدمين متأنيةً في مِشيتها لكي لا تحدث أي جلبة.

«ألن تـذهب إلى الحيّام؟ سـألت من وراء الباب بصـوتٍ خجـول وثاقب.

\_ إذا شئتِ

- أعتذر، قالت أيضاً، لقد أخطأت».

وحين رأى شيهامورا أنّها لا تريد أن تدخل، التقط منشفة وخرج إلى الرواق حيث مشت أمامه مطرقةً كأنّها جانحة تقتادها الشرطة.

وما أن دخلا إلى الحمّام حتى سرى الدفء في كيانها فاستعادت بشاشتها، لا بل بهجتها، وبدت كعادتها مُقبلةً على الحياة زاخرة بالنشاط والحيوية حتى أنّها حين عادا إلى الغرفة لم يشعرا أنها في حاجة إلى النوم.

عند الصباح استيقظ شيهامورا على صوتٍ يتلو نصّاً من نصوص النو، فلم ينهض بل مكث لبعض الوقتِ مُصغياً.

التفتت كوماكو التي كانت جالسةً قبالة المرآة، وابتسمت له.

««ضيوف صالة البرقوق». لقد استدعوني بعد الاحتفال الأوّل، ألا تذكر؟

ـ أليسوا هواة الـ «نو» المسافرين؟

ـ بلي ـ

ـ أجل.

ـ هل تساقط الثلج؟

نهضت لتفتح النافذة.

«أنها نهاية موسم أوراق القيقب» قالت.

كانت النافذة تطلّ على سهاء رماديّة تتساقطُ منها، نديفاتُ كبيرة الحجم، كأنها أزاهير الفوانيا البيضاء، تهرع إليهها في صمت متناغم وعذبٍ كأنّه خرافة. استسلم شيهامورا لتلك الصورة، شاغراً من الداخل كها يكون الشغور من داخل بعد ليلة بيضاء.

كان هواة الـ «نو» يصاحبون إنشادهم بقرع ٍ على الطبول.

فاستغرقته ذكرى ذلك الصباح الشالج، في أواخر العام المنصرم، والتفت نحو المرآة. كان تساقط الفوانيا الباردة البيضاء يرسم في غزارته المتزايدة ما يشبه الهالة المتراقصة حول قامة كوماكو التي تمسح عنقها بفوطة خلّل ياقة الكيمونو الحاسرة.

مرة أخرى أحس شيمامورا بروعة تلك البشرة النضرة المتعافية ، تلك البشرة البضّة والنقيّة التي تذكّر بنقاء الغسيل الذي يُنشرُ في الهواء الطلق. لا، لم يكن وهما من أوهامه أن يرى فيها صورة المرأة التي لا تستطيع إلا أن تشعر بالمهانة العميقة حيال بذاءته ؛ فها استطاع إلا أن يرضخ للحقيقة التي أفعمته حزناً وأسيً .

كان الجبل الـذي بدا كـأنّه يـوغلُ مبتعـداً إذ بهتت ألوان الخـريف الصهباء، قد استعاد ألقه وشموخه تحت الثلج.

أما أشجار الأرز المتشحة بغلالة شفيفة بيضاء فكانت تنبثق، شاهقةً، من الأرض المكسوة بالثلوج، لا ككتلةٍ معتمة ومتداخلة، بل منفردة، كلّ شجرةٍ وظلّها البارز بوضوح. في الثلج يغزلُ الخيطُ، وفي الثَلْج يُسَجُ. والثلجُ هو الذي يغسِلُ النسيجَ وينظّفه. الصُنعةُ كلّها، بدايةً وختاماً، من الثلج. «نسيج شيجيمي لم يوجد إلاّ لأنَّ الثلج موجود: فبالإمكان القول إن الثلج هو أصلُ الشيجيمي»، كما كتب أحدُهم منذ زمنٍ سحيق. لا تنهمك أيادي النساء طوال الأشهر المثقلة بثلوج الشتاء، في بلد الثلوج، إلاّ بالغزل والنسيج، وتحويل محاصيل الحقول المترامية على الثلوج، إلاّ بالغزل والنسيج، وتحويل محاصيل الحقول المترامية على

سفح الجبلِ من القنب إلى قماش خفيف. وكان شيمامورا الذي يعرف جيّداً قيمة ذلك القاش، يبحث في حوانيت طوكيو القديمة عن قطع منه لصُنع كيمونوات الصيف. وقد أتاحت له صلاته العديدة في عالم الرقص أن يكتشف دكانًا لبيع الملابس العتيقة الخاصة بمسرح الد «نو»، واتّفق مع صاحبه على أن يكون هو، شيمامورا، أوّل من يعلم بوصول قطعة من الشيجيمي الأصلى حالما تقع بين يدي

التاجر.

يُحكى أنَّ في الأزمنة الغابرة كانت أسواقُ الشيجيمي التي تُقام بعد ذوبان الثلوج، أي في فصل الربيع عندما تُنْزَع الشبكيَّات الواقية عن نوافذ الشتاء، تستقبل، أناساً يفدون من مختلف المناطق بغية

شراء ذلك القياش النادر، ومن بين هؤلاء تجار الحواضر الأثرياء الذين يقصدونه من إيدو وناغويا أو أوساكا، وكانت لهم مقصوراتهم الخاصة في النُّزُلِ التي تستقبلهم حسب التقاليد. وكان شبَّان المنطقة كلُّها بالطبع يهبطون من السفوح البعيدة بنتاج أشهر العمل الستة الأخبرة. وعندئـذ تسودُ أجـواء احتفال حقيقي، فتُعـرض في صفوف متراصفة على دككِ البائعين بضائعٌ من كلِّ نوع، ويعلو صراخ البائعين الجوَّالين، وتُقامُ العروضِ التمثيلية المختلفة التي يتحلُّق الشبَّانُ والشابات حولها مُحتشدين. كانت أثواب القياش المعروضة تحمل قصاصات ورق كُتب عليها اسم صانعها وعنـوانه، ذلـك أنَّ نهاية الاحتفال تشهدُ مسابقةً لاختيار أفضل انتاج وأكثره اتقاناً. كما أنَّ الاحتفال مناسبةً للبحث عن طالب زواج ملائم. فالفتيات اللواتي يتعلَّمن أشغال النسيج منذ الطفولة، يُنجزن أفضل انتاجهنّ بين سن الرابعة عشرة والرابعة والعشرين. بعد ذلك يفقدن رشاقة الحركة، وفيها تكمن قيمة نسيج الشيجيمي، التي كانت لهنّ من قبل. لذلك تكونُ المنافسةُ على أشدّها بين الفتيات اللاتي يعملن بكدُّ يوازي شغفهن طوال الأشهر التي يمكثن فيها حبيساتِ الثلج، أي من الشهر العاشر عندما تبدأ أشغال الغزل، إلى القمر الثاني عندما يتمّ التبييض في الحقول والمروج والجنائن التي يكسوها الثلج.

بعض كيمونوات شيهامورا صُنعت من القهاش الذي نسجته تلك الايدي الأنثوية نحو أواسط القرن الماضي على الأرجح، وقد اعتاد هو أيضاً أن يرسلها «للتنظيف(\*) بواسطة الثلج». وبرغم المشقة التي

<sup>(\*)</sup> للتنظيف والتبييض مفردة واحدة في النص، والمؤدى العربي هو إياه. فأكثرنا =

يتكبّد غاسلُ تلك الأنسجة القديمة، بعد أن كَسَتْ أجساداً كثيرة، فَحَسْبُه أن تتراءى له فتيات الجبل المنهمكات بنسجها لكي يشعر بالحاجة الملحّة لأن تُبيَّضَ حسبَ التقاليد المتبعة في بلدِ الثلوج حيث صنعَ القاش وحيث عاشت النساجات العذراوات. ولمجرّد أن يتخيّل ذلك القنّب الأبيض الممدود على الثلج والممتزج به لكي يتورّد تحت أشعة الشمس المشرقة، كان شيهامورا يشعُر بزخم ذلك الإحساس بالطهارة، ليس فقط بأنّ كيمونواته قد خلّفت هناك وخم الصيف ودنسه، بل كأنّه هو أيضاً قد تطهّر منها. قد لا يكونُ البتّة في إحساسه ذاك أكثر من إفراطٍ في ميوله العاطفية التي لا مسوّغ لها، لأنّ العملية كلّها تتم بواسطة مغسل متخصّص في طوكيو، ولا شيء يؤكد على الإطلاق أن الكيمونوات تُغسلُ فعلاً «بواسطة الثلج» على الإطلاق أن الكيمونوات تُغسلُ فعلاً «بواسطة الثلج» على الطويقة القديمة.

كان الغَسْلُ «بواسطة الثلج» يتمّ منذ عصور وعصور على يدِ أناس عترفين: فالنسّاجون أنفسهم ليسوا معنيين بذلك. كان غسلُ الشيجيمي الأبيض يتمّ عند الفراغ من نسجه أما القياشة الملوّنة فتُنجزُ فوراً على الإطار، وقطعة تلو القطعة أثناء عملية النسج المتواصلة. وأكثر المواسم ملائمةً لمثل تلك الأعيال توافق أشهر القمرين الأوّل والثاني. وهكذا كانت المروج والجنائن تتحوّل في تلك الأوقات من السنة إلى مشاغل غسل وتنظيف.

يعمد المنظَّفون أوَّلًا إلى نقع الخيط أو القماشـة في ميـاه ممـزوجـة

استخدام الأولى حيث مؤدى القول يفيد شأناً عملياً. والشانية حيث يفيد والطهارة التي تلائم مغزى التأمل في كلام شيهامورا. (م.ع).

بالرماد طوال ليلة كاملة. وفي الصباح يتم غسلها بالمياه النقية ثم تعصر جيّداً وتُنشَرُ عندئذٍ فوق الثلج طوال النهار، ثم تعادُ الكرّة يوماً بعد يوم. وفي آخر الأمر، حسب ما كان قرأه شيهامورا مؤخراً، وحين يُصبح النسيج ناصع البياض ويتلقّى لمسات شمس الصباح الحمراء، يتجاوز المنظر حدود أي وصف. «وعندئذ، يُضيف المؤلّف القديم، يتوافد كلّ سكّان الأرياف الشهالية لتأمّله». وعندما يُصبح بياضه بياضاً لا شوب فيه، يحلّ الربيع: فقد كان ذلك أمارة حلول الربيع في بلد الثلوج.

والحال أنّ منتجع المياه الحارّة كان يُحاذي المنطقة التي يُنتج فيها نسيج الشيجيمي، نحو سافلة مجرى الشلال حيث تتسع أطراف الوادي بعض الشيء. كانت، في الحقيقة، على مقربة حتى أن شيهمورا لو أراد لاستطاع أن يراها من النافذة. وعلى طول الطريق التي تخترق الوادي، أصبح لكلّ بلدةٍ من البلدات الصغيرة التي تقام فيها أسواق الشيجيمي محطة للسكة الحديد. فلم تفقد المنطقة، في عصر الازدهار الصناعي، موقعها وأهميتها في انتاج النسيج.

ولأنّ شيامورا لا يزور بلدَ الثلوج لا في موسم الصيف عندما يرتدي عادةً كيمونواته المصنوعة من نسيج القنّب، ولا في فصل الشتاء، عندما تُنسج قاشة الشيجيمي التي تستهويه كثيراً، لذلك لم يسبق أن تطرّق في أحاديثه مع كوماكو إلى هذا الموضوع. وحتى لو فعل، فإذا عساها تقول ممّا لا يعرفه؟ ثمّ إنّه ليس من طراز أولئك الناس الذين يُبادرون إلى البحث والتنقيب عن بقايا حرفة شعبيّة قديمة.

ولكن عندما سمع صوت يوكو تُنشد الأغنية الطفولية في الحمّام، خطر له فجأة أمّا لوعايشت تلك الحقبة، منذ عهود سحيقة، لأنشدت آنذاك كها تنشد الآن، منكبّة على عملها ترمي المكوك بين حركتين مزدوجتين للمغزل. ولبدا له صوتها مصاحباً لإيقاع حركات النسّاجة كها تصورها له غيّلته.

إن ألياف قنب الجبال الأدق من خيط الحرير الطبيعي لا يُمكن تصنيعها على ما يبدو إلا في مناخ رطب لا يحل إلا مع تساقط الثلوج. ولذلك يُعتبر الشتاء بلياليه المتطاولة في بلد الثلوج الموسم الملائم لأشغال النساج المختلفة. ولا يغفل خبراء العصور القديمة عن تفسير ما يشيعه ذلك النسيج من إحساس بالطراوة، على أنه الأثر الذي يخلفه التناغم التام بين مبدأي النور والظلمة المتواليين؛ فالنسيج الذي يُنسج في برد الشتاء يحفظ شيئاً من نداوته حتى في أشد أوقات الصيف قيظاً. بلى، وكوماكو كوّنت، هي أيضاً، من لعبة المبدأين إياهما: كوماكو التي علِقتُه بالوثاق الأشد، بطراوة تلك الروح وحرارة كيانها التي تفوقها أثراً.

ومع ذلك لا بدّ أن تخبو جذوة الحبّ الذي يعتمل في كيان امرأة بلد الثلوج إذا خبّت جذوتها هي، فلا تخلّف في هذا العالم أثراً يدوم كنسيج الشيجيمي! فعلى الرغم من أن القياش هو الأكثر هشاشة من بين المنتوجات الحرفية الأخرى، إلا أن الشيجيمي الجيّد، إذا توفّرت له العناية الصحيحة يُحافظ على متانته ورونق ألوانه لنصف قرنٍ من الزمن على الأقل، ولا يبلى تماماً إلا بعد مضيّ عقود طويلة. كانت تلك الأفكار تراودُ شيهامورا مستغرقاً في تفكيره حول هشاشة الصلات تلك الأفكار تراودُ شيهامورا مستغرقاً في تفكيره حول هشاشة الصلات

الحميمة بين البشر، وأمدها الزائل الذي لا يدوم في الوجود دوام قطعة نسيج، عندما طالعته بغتة صورة كوماكو وقد أصبحت أمّاً: كوماكو التي رزقت أطفالاً من صلب رجل آخر سواه! فمكث مذهولاً، لا يتمالك اضطرابه، وأجال نظراته الساهية في الأرجاء من حوله. لا شكّ، بلى، لا شكّ في أنّ الإرهاق هو السبب...

منذ أن أصبح يمدّد فترة إقامته هناك، كان السؤال الذي يتردّد دائماً: هل نسي زوجته وأولاده. إلاّ أنّ السبب الحقيقي في تريّثه ليس رغبته في أن يبقى إلى جانب كوماكو أو عجزه عن الابتعاد عنها: بل، ببساطة، لأنّه اعتاد على انتظار زياراتها المتتالية، كان يدرك ذلك جيّداً، كما يدرك أيضاً كلّما عرّض نفسه لإغراءات الاندفاعة المتواصلة، ألح عليه السؤال عن مصادر الاخفاق فيه، عن التقصير لديه والذي يُثنيه عن العيش، كما تحيا هي، بكلً ما في العيش من كثافة وامتلاء. كان يمكث هناك، إذا صحّ القول، كيما يتأمّل برودته، في غمرة عجزه التام عن إدراك سرّ نجاحها في التنكر لذاتها، في بذل في غمرة عجزه التام عن إدراك سرّ نجاحها في التنكر لذاتها، في بذل بات يسمعها ومن أعماق قلبه، كوماكو، كجلبة مكتومة، كثلج بات يسمعها ومن أعماق قلبه، كوماكو، كجلبة مكتومة، كثلج بحدران غرفة خاوية. وبات يدرك أنّه لن يستطيع أن يدلّل نفسه إلى الأبد وأن يستسلم، على هذا النحو، لهدهدة من يدلّله.

وإذ مكث شيهامورا مُنحنياً فوق وقدة الجمر التي وضعت في غرفته مع الثَلْجة الأولى، خطر له أنّه، ما أن يُغادر هذا المكان فالأغلب أنّه لن يعود إليه ثانية. كانت المغلاة العتيقة التي استعارها من صاحب

النزل، وهي عبارة عن تُحفة صنعت باليد في طوكيو، مُرصّعة بالفضة ونقوش أزهاد وطيور، تُصدر حفيفاً خافتاً أشبه بهبوب النسيم بين الصنوبرات. حتى إنّه يستطيع التمييز بين صوتين مختلفين: حفيف النسيم الجبليّ الذي يتلاعب بأغصان الشجر وهو الأقرب، وحفيف يتناهى من بعيد. وآخر، يحمله الحفيف الأبعد، كأنّه أكثر بُعداً، هو رنين جرس تكاد لا تسمعه الأذن. أيسمعه حقاً؟ أو أنّه لا يسمعه؟ أصغى شيهامورا. ومن البعيد البعيد، هناك، حيث يقرع الجرس، تراءت له بغتة قدمان ترقصان: قدما كوماكو التي ترقص على إيقاع تراءت له بغتة قدمان ترقصان: قدما كوماكو التي ترقص على إيقاع

وفي تلك الأثناء خطر لـه أن يـزور بلد الشيجيمي، ظنّاً منـه أن رحلته تلك قد تسهّل له مغادرته المنتجع الجبليّ إلى الأبد.

رنين الجرس البعيد. فكفّ شيهامورا عن الاصغاء. يجب أن يـرحل.

لقد آن أوانه.

كان شيمامورا لا يعرفُ أيَّ بلدة من بين البلدات المنتشرةِ في الوادي ينبغي أن يختار. وبما أنّ وسائل النسج الحديثة ما كانت لتثير اهتهامه اختار أن يغادر القطار في محطّة بدت له منعزلة وشبه مهجورة. ثمّ سار بعض الوقت قبل أن يصل إلى ما بدا له الشارع الرئيس في بلدةٍ لا بدّ أنّها كانت ذات يوم مركزاً لتوزيع البريد.

على جانبي الطريق كانت تتراصف سقائف متقدَّمة جدّاً، وتسندها ركائز مظلَّلةً ممرَّات مسقوفة مزدوجة حيث يسلك العابرون عندما تتراكم الثلوج ويصبح عبور الشارع مستحيلاً كانت تشبه بعض الشيء تلك السقائف المائلة المنصوبة في العراء والتي يستخدمها تجار إيدو القدماء لعرض بضائعهم. أمّا الممرّات التي تمتد من عمق

السقائف متراصفة ومتصلة من بيت إلى آخر فكانت تحاذي الشارع من جانبيه. ولكي تُزالَ الثلوج المتراكمة على السطوح المتلاصقة، يعمد الأهلون إلى رميها في الشارع، أو الأحرى إلى تكديس الثلج فوق جدار من الجليد الذي لا يني يزداد ارتفاعاً طوال أيام الشتاء وقد حفرت فيه أخاديد أو شبه أنفاق تخترقُ الشارع بالعرض لكي يُتاح للناس العبور من جهة إلى أخرى.

لم تكن البلدة حيث تقيم كوماكو، في منتجع الينابيع الحارة، لتشبه تلك البلدة وإن كانت هي أيضاً ذات طابع جبلي لا يختلف عن سائر أنحاء بلد الثلوج: فالبيوت في بلدة كوماكو متباعدة ومحاطة بمساحات خالية. لم ير شيامورا من قبل مثل تلك الشبكة من المرات المسقوفة التي تمتد بمحاذاة الطريق وعبرها كأنها درع تقي المنازل جُرُف الثلوج، فاستثارت فضوله فسلكها. كانت المرات تحت السقائق معتمة ولاحظ أن الركائز التي تسندها بدت مهترئة من أسافلها. وراح في غمرة الظلال الداجية، ناحية البيوت المعتمة، يتخيل ليالي مواسم الشتاء الطوال، حيث أقام جيلاً بعد جيل، أجداد أهل البلدة وساكنهها.

تراءت له الفتيات، جيلاً بعد جيل، يُزاولن الحرفة وينسجن إلى الأبد، سجيناتِ الثلوجُ المتراكمة. وأدرك أنّ الحياة التي عشقها لم تكن مُشرقة وناصعة كنسيج الشيجيمي الذي يَنضَحُ نقاءً ونداوة والذي نَسَجْنَه بأيديهن الحاذقة. فقد أوضح مؤلف الكتاب القديم الذي قرأه شيمامورا، وبعد أن ألمح إلى نصّ قصيدة صينية. أن صناعة نسيج الشيجيمي، ونظراً لجور القوانين الاقتصادية وحجم

الجهـد المبذول في نسـج كلُّ قـطعـة منـه، لا يمكن أن تكـون عمـلاً عِزياً. فلا يمكن إلَّا أن تكون مجرَّد حرفة عائلية ولا يستطيع أي حرفيًّ في هذا المضهار أن يستخدم عمّالًا من خارج أسرته.

هكذا هلكت كلِّ الأيـدي المُغْفَلة بعدُ كـدّها المثـابـر، ولم يبق إلّا صنيعها: ذلك الشيجيمي النادر الذي يُشبع نزوات بعض الخبراء المرهفين أمثال شيهمورا، لنداوته العذبة التي تحفظ الجلد من قيظ الصيف. وبدت له تلك الخاطرة، برغم بساطتها، أشبه باكتشاف جوهري مثير. فالعمل الذي يبذلُ القلبُ فيه غاية شغف أين يودع مغزاه ومتى؟ ولمن سيَهِبَ شجاعة الكدِّ إيَّاه، واندفاعة الإلهام إيَّاه؟

على رَسْم طريق السريد التي عرفتها عصورٌ أخرى، كان شارع البلدة الرئيس، يترامى، وفق خطُّ مستقيم، عبرَ البيوت المتباعدة أكثر فأكثر ليصلُّ، بلا ريب، إلى بلدة كوماكو وينابيعها الحارَّة. وهنـا أيضاً

كانت السطوح المبنية من قدَدٍ تنوء بثقل الحجارة التي يعرفها جيَّداً

وإذ لاحظ أنَّ ركـائز السقـائف تُلقى ببعض ظـلالهـا عـلى الأرض أدرك شيامورا أنّ النهار شارف عصرَه. لم يبق هناك ما يراه فاستقلُّ قطاراً أوصله إلى محطة أخرى حيث وجد بلدةً مشاسة. فمشى في ممرَّاتها وتـوقف، حـين أحسَّ بـالـبرد، ليلتهم طبقـاً من الاطـريّـة في حانوتٍ متواضع عند ضفةِ نهرٍ لا بدُّ أن يكون امتداداً لمجرى الشلَّال الذي يتدفّق من المنتجع. ثُمَّ رأى على الجسر، جمهـرةً تبتعدُ من الرؤوس الحليقة في صفّين أو ثلاثة: راهبات بـوذيّات ينتعلن جميعهن صنادل من القش، وعلى ظهور بعضهن تدلَّت قبَّعة مستديرة مقرَّنة وقـد جُدلت من القشُّ هي أيضـاً. لا بدَّ أنَّهن في طـريق عودتهن إلى الدير بعد طوافٍ، كما يحلّق الغرابُ قبل أن يهبط إلى عشّه.

«إنه موكب طوافٍ حقيقي!» قال شيهامورا

فأجابت المرأة صاحبة الحانوت:

«الدير هناك، على السفح. أحسبُ أنّه طوافهن» الأخير. فيما أن تتساقط الثلوج حتى يصبحهن أسيرات الدير لا يبارحنه».

فوق الجسر تعلو قمّة الجبل ِ يَدَجّيها المغيبُ وقد تـوجها أوّلُ الثلج ساضه.

ما أن تتساقط أوراق الشجر التي تعصف بها الرياح الباردة العتية، في بلد الثلوج، حتى تصبح النهارات مروحةً لتلاوين الرماديّ غائمةً يكتنفها الصقيع. كأنّ الثلج في الهواء. وتبيضٌ حلقة الجبال المحيطة إذ تكسوها الثلجة الأولى ويُسمّيها الأهلون آنـذاك «قبّعة القمم». وعلى طول الساحل الشهالي يجار بحر الخريف ويهدر، كذلك الجبال هنا، في وسط البلاد، مُطلقةً تأوّهاتها كأنها قصفُ رعدٍ بعيد. ويُسميها الأهلون «ضوضاء الأعماق». وقبّعة القمم وضوضاء الأعماق، حسب الكتاب القديم الذي قرأه شيهامورا، يُنذران بحلول موسم الثلوج الكثيفة ويسبقانه بوقتٍ قصير.

وإذ شهد تساقط النديفات الأولى، في ذلك الصباح عندما أيقظه غناء الدرسو»، راح شيهامورا يسأل نفسه إذا كان الهدير المنذر المناوج قد سمع في أنحاء الساحل والجبل. ألأن حواسه قد تصفت لذول إقامته في رفقة كوماكو الأنثوية وحدها؟ وأصبح مجرد التفكير في تلك الأصداء كافياً لأن يسمع ضوضاء قصفٍ هائل في باطن أذنيه.

«أحسبُ أنّ الثلوج تسدّ منافذ الدير كلّها طوال أيام الشتاء. كم عددهنّ؟

ـ عددهن كبير، قالت المرأة.

- وبماذا ينشغلن لتمضية الوقت، كلّ السوقت الذي يقضينه حبيسات الدير والثلوج؟ ألا ترين أنَّه من الأفضل أن ينهمكن بنسج الشيجيمي؟»

واكتفت المرأة بأن تردّ بابتسامة على سؤال الغريب.

في المحطة مكث شيهامورا ينتظر القطار نحو ساعتين. كانت شمس الشتاء الخجولة قد غربت وبدت السهاء الداجية صافية الاتساع حتى كأن نجومها لمعت حديثاً فتألّقت ببريقٍ لم تعهده من قبل. أحس شيهامورا بالصقيع يُجمّد قدميه.

عند وصوله إلى منتجع الينابيع الحارّة كان شيهامورا قد نسي تماماً لماذا غادره وما الذي كان يبحث عنه في رحلته تلك. فاستقلّ سيارة أجرة أعادته، على الطريق نفسه، إلى البلدة. وفيها كانت السيّارة تعبر شارعها الرئيس لمح أنواراً لامعة عند غيضة الأرز، فسرت في كيان شيهامورا دفقات من الإحساس بالدفء والطمأنينة. كيكومورا: مطعم كيكومورا، وأمام الباب وقفت ثلاث أو أربع فتيات غيشا يتبادلن أطراف الحديث. عبرت السيّارة مسرعةً إلّا أنّه وجد، في العبور الخاطف، متسعاً لأن تتراءى له كوماكو في صحبتهن، ثمّ أصبح لا يرى سواها.

خفّف السائق من سرعته فلا بدّ أنّه يعرف، هـ و أيضاً، شيئاً عن حكايتهها.

أدار شيم امور وجهه لينظر عبر الزجاج الخلفي. كانت آشار العجلات ظاهرةً على الثلج لامعةً تحت أنوار النجوم السائرة نحو البعيد، هناك، حيث تتلاشى وتغيب.

كانت السيّارة تسير على مهل بمحاذاة كوماكو. وفجأة أغمضت عينيها وارتحت على السيّارة التي تابعت سيرها على مهل، فيها تشبّثت المرأة بمقبض الباب وقفزت واقفةً على المرقة.

بدت كوماكو حين ألقت بنفسها على السيّارة في وثبة لبوة كأنّها تستجيب لاندفاعة لاشعورية أو صبيانيّة، إلاّ أن اندفاعتها تلك لم تفاجىء شيامورا بل أثارت لديه إحساساً بالارتياح العميق، كأنّ يداً داعبته بلمسةٍ دافئة وغامرة. ولم يُصدَم لا للمخاطرة ولا لشذوذ ذلك التصرّف المفاجىء. فعندما رفعت كوماكو ذراعها من فوق الباب لكي تقف جيّداً على المرقاة انحسر كم الكيمونو حتى مرفقها فبدا الأحمر الفاقع للكيمونو الداخلي الذي التمع على الزجاج المغلق قبل أن يسكب دفاه الساطع في قلب شيامورا المرتعدِ بَرْداً.

ثمّ التصق وجه كوماكو بالزجاج.

إلى أين ذهبت؟ قل لي! إلى أين ذهبت؟ صرخت من وراء الزجاج المغلق.

ـ احترسي! ستقعين!» صرخ شيهامورا مُجيباً.

إلَّا أُنَّهَا كان يعلمان تماماً أن الأمر ليس أكثر من لعبة. لعبة حنان.

وإذ فتحت كـومـاكـو البـاب ارتمت عـلى المقعـد في اللحـظة التي توقفت فيها السيّارة عند أوّل الدرب الصاعد في اتجاه الجبل.

- ـ إلى أين ذهبت؟ أخبرني!
  - ـ باه! . .
  - إلى أين؟
- لم أقصد مكاناً محدّداً. . . كنتُ في نزهة».

ولاحظ ببعض ِ الذهول أنَّها جمعت أطراف الكيمونـو الطويـل كها تفعل فتيات الغيشا المحترفات.

مكث السائقُ منتظراً دون أن ينبس بكلمة، وكان على شيهامورا أن يُقرَّ بغرابة موقفهها، جَالسين في سيّارة أجرة لا تستطيع أن تقلّهها إلى أبعد من المكان الذي وصلا إليه.

«لنترجل! قالت كوماكو ممسكةً بيده. برّررر! يا للبردِ الشديد! أصابعك مجمّدة! لماذا لم تصحبني في نزهتك؟

- \_ أتعتقدين أنّه كان ينبغى أن أفعل؟
  - ـ يا لغرابة أطوارك!»

«لقد شاهدتُ رحيلك. . . كانت الساعة قد تجاوزت الثـانية. . . لا بل عند الثالثة تقريباً . . . أليس كذلك؟

\_ بالضبط .

لقد هرعت إلى الخارج عندما سمعت محرّك السيّارة ركضتُ خلفها. ولكنْ حتّى إنّك لم تلتفت؟

ألم ألتفت؟

ـ لا. لم تلقِ ولو نظرةً خاطفة إلى الوراء. لماذا؟»

كان إلحاحهـا يفاجىء شيــامورا.

«الم يخطر لك أنني ربّما كنتُ أراقب رحيلك؟ - لا، أبدأ.

\_ إذاً، أتدرك الآن قصدي!» ثمَّ، جذلةً من الأعماق، مبتسمةً وسعيدة، التصقت به. «لماذا لم تصحبني في نزهتك؟ تُبقيني هنا ثمّ تعود إلى مُجمّد الأوصال. لا يروقني هذا على الإطلاق!».

ثم فجأة تناهى إليهم رنينُ ناقوس الخطر الذي يُقرعُ بضربات مُتسارعة إيذاناً بالخطر.

فالتفتا ليستطلعا الأمر.

«إلى الحريق! إلى الحريق!» «ثمة حريق!

\_ النيران تشتعل هناك!»

وبالفعل كانت باقةً من الشرور واللهيب تستعرُ نـاحية البلدةِ عنـد طرفها السُفلي.

أطلقت كوماكـو ثلاث أو أربع صرخات تعجُّب وشـدَّت على يـدِ شيهامورا.

كانا يشاهدان لسانَ لهب ينبجسُ بغتةً من عمود الدخمان الكثيف ثمَّ ينقضُّ ملامساً السطوح المجاورة.

«أين الحريق؟ سأل شيهامورا. . . يبدو أنَّه قربَ منزل أستاذة

الموسيقى . . . - لا .

\_ أين إذاً؟

ـ أعلى قليلًا، ناحية المحطّة.

انبثق عمود لهب مُفاجىء فأضاء السطوح.

ـ إنه مخزن الشرانق! إنّه المخزن، أتـرى؟ الذي يحـترق هو مخـزن الشرانق!».

وإذ أسندت وجهها إلى كتف شيامورا ردّدت مراراً: «المخزن! المخزن! المخزن يشتعل! المخزن!»

كانت النيران المحرقة هناك تستعر. ولكنْ من على التلّةِ حيث كانا يقفان بدا الحريقُ المتوقّد تحت السهاء المرصعة بالنجوم مجرّداً من أي طابع فجائعي وأشبه بنيران ابتهاج بريئة. ومع ذلك كانا يدركان ما تولده النيرانُ من مشاعر الهلع حتى تراءى لهما أنّها يسمعان طقطقة السعير المُلتهم. فطوَّق شيهامورا كتفى كوماكو بذراعيه.

«لا شيء يدعوك إلى الخوف! قال بـارتباك، محـاولًا أن يهدىء من روعها.

- أوه! لا، أوه! لا، أوه! لا»، ردّدت وهي تهزّ رأسها بعنفٍ قبـل أن تنفجر باكية. وكان وجهها الذي داعبته يدُ شيهامورا، ضـامراً فيـها غضّنتِ الرعشةُ جبينَها العنيد.

لا بدَّ أنَّ مشهد الحريق هو سببُ انتحابها ولم يسع شيهامورا لمعرفة سبب آخر لاضطرابها المفاجىء. إلاَّ أنّها، عــلى غـرار انتحــابهــا

المفاجىء، لم تلبث أن كفَّت عن البكاء بَغْتةً وأفلتت من طوقِ ذراعيه بحركةٍ من جسمها:

«يُقامُ عرضٌ سينهائي في المخزن هـذا المساء. ولا بـد أنّـه يغصُّ بالحاضرين... ومحروقون!»

هرعا في اتجاه النزل حيث سمعا جلبةً وصياحاً: كان النزلاء يحتشدون على شرفات الطبقتين الأولى والثانية التي تنيرها الأضواء المتدفّقة من الأبواب المفتوحة خلفهم. وعند أطراف الحديقة بَدَت في بقعة الضوء الذي يُسلَّط من أعلى، أو ربّما، الذي تعكسه النجوم، أخيلة داكنة للأقحوان المنهوك الذابل كأنها ظلال مستوحدة. حتى إن شيهامورا حسب لوهلة أنها انعكاسات لهب الحريق. ومن وراء المسكبة انبثقت ظلال ثلاثة أو أربعة أشخاص. ولمحا البواب في عداد الراكضين نحو السلالم.

«أهو مخزن الشرانق؟ سألت كوماكو حين دنوا منها.

- أجل، إنه المخزن! أجل، أجل!

\_ جرحى؟ أثمّة جرحى؟ سألت بصوت يتهدّجُ قلقاً.

\_ يحاولون الأن إخلاء المكان. لقد اشتعل الفيلم وفي ثوانٍ معدودة اشتعل المكان. هذا ما بلغني في اتصال هاتفي. ولكن انظروا، قال وهو يُشير بذراعه متابعاً طريقه. يبدو أنهم يُلقون بالأولاد واحداً تلو الأخر من أعلى الرواق!».

«ما العمل؟» سألت كوماكو وقد وجدت نفسها هارعة في أثر الهارعين وشيهامورا يتبعها. ثمّ راحت تهبط الأدراج راكضةً.

عندما وصلا إلى أسفل السلّم اشتدّ بها القلق. كان عمود النيران المرتفع يحجبُ الرؤية فوق السطوح، فيها ناقوس الخطر يُطلق رنينه الذي يزداد تسارعاً وإلحاحاً.

«احترس، الأرض زلقة هنا، مُجمّدة! قالت فجأة وقد توقّفت لثوانٍ ملتفتةً نحو شيهامورا. لا تقلق، سأتدبّر أمري. بامكانك أنت أن تمكث هنا. أما أنا فينبغي أن أكون هناك تحسُّباً فقد يكون هناك جرحى من أهل البلدة...».

وبالفعل لم يكن لدى شيهامورا ما يدفعه لمتابعة طريقه. فقد فارقته اندفاعته الأولى. وإذ خفض عينيه لاحظ أنّه يركضُ بمحاذاة خط السكّة الحديد.

آه! المجرّة... إنها رائعة!» صاحت كوماكو إعجاباً فيها تواصلُ ركضها أمامه وعيناها شاخصتان في السهاء.

المجرّة... عندما نظر إليها شيهامورا، هو أيضاً، تراءى له أنه يسبَح في عبابها لفرط ما بدت له قريبة في تألقها المُومض وكانّها جذبته إليها. أكان الشاعر باشو(\*) مفتوناً بمثل هذا الاتساع المُشعّ، الباهر، الذي وصفه بأنّه فُلكُ الدّعةِ فوق بحرٍ هائج؟ ذلك أنّها كانت تميلُ بعَقْد قبّتها، مباشرةً فوق رأسه، حاضنةً الأرضَ الداجية في

<sup>(\*)</sup> Bâscho (1788 - 1788) أحد أبرز شعراء الهايكو اليابانيين، من مدرسة «دانرين» (Danrin).

كنفها النقي، المُطلسمِ الخلو من أي انفعال. صورة نقية وفي متناول الإدراك لبهجة حسية نحيفة، أحسَّ شيمامورا تحت وطأتها لهنيهات أن خياله ينفصمُ إلى ظلال متعددة بعدد النجوم المومضة، بعدد ما يشتمل عليه ذلك النور الحليبي من شدرات فضية وانعكاساتها البارقة خلف الغيوم، حتى إن كل قطرة منها، مها بدت متناهية الصغر، تشرقُ بأنوارٍ تذوب في لاتناهيها، لشدة ما كانت السهاء صافية، صفاءً وشفافية لا يُدركها تصور. كان شيهامورا مفتوناً لا يسعه الإغضاء عن ذلك الوشاح اللامتناهي، تلك الغلالة التي لا يسعه الإغضاء عن ذلك الوشاح اللامتناهي، تلك الغلالة التي لا حدود لشفافيتها، والتي نُسِجَت بلطائفِ اللامنتهى.

«انتظريني! انتظري! صرخ شيهامورا يُنادي كوماكو الَّتي سبقته.

«تعالَ بسرعة!» صاحت متابعةً ركضها في اتجاه سفح الجبل الذي تنسدلُ وراءه غلالة المجرّة المضيئة. وتراءى لـه تحت ضياء النجوم المنعكسة فوق الثلج أنّه يرى البطانة الحمراء للكيمونو الداخلي وقد رفعت طرفه وألقته على ذراعها التي تترجُّح عالياً أثناء ركضها السريع.

حاول شيهامورا أن يلحق بها فانطلق مُسرعاً وراءها. إلاّ أن كوماكو أبطأت قليلاً وأمسكت بيده، فأفلت طرف الكيمونو وراح ينسَجِب على الأرض.

«أتريد أن تاتي أنت أيضاً؟

ـ أجل.

- بسبب الفضول، دائماً! قالت وأمسكت مجدّداً بطرف الكيمونو الذي ينسحب على الثلج. هيّا عُدْ إلى النزل، وإلّا لاكتنا ألسنة الناس...

- ـ بضعة أمتار أخرى.
- \_ إنك تقترف خطأ جسياً. فسيلومونني لأنني اصطحبتك إلى مكان الحريق!».
- رضخ لرجائها بحركةٍ من رأسه وتوقّف عن الركض، إلّا أنَّها أبتا يدّها على ذراعه دون أن تمسكها متابعةً ركضها.
- «انتظرني في مكان ما، لن أمكث طويلًا هناك، قالت لاسترضائه. سألحقُ بك. ولكن إلى أين؟ ـ حشا شئت.
  - \_ إذاً! . . . دعنا نلتقى هناك، على مقربة. . »
  - ي إدابا . . . وعنا تنتفي هناك على مطربه . . ... ثم هزّت رأسها بعنف وقالت :
  - «لا! لا أريدك أن تمكث هنا! هذا يفوقُ احتمالي!»
- وارتمت بقوة بين ذراعيه حتَّى إنَّه تراجع خطوة أو خطوتين لشدَّة ما التصقت به. وعلى جانب الطريق، خُلْفُه استطاع أن يـرى بـرغم ِ الظلام صفًا من نباتات الكرَّات التي لم يطمرها الثلج.
- وكان كلام كوماكو سيلًا من العبارات التي تلقاها شيهامورا صامتاً:
- «لماذا أطلقت عليَّ مشل تلك النعوت؟ أوه! لمماذا تعمَّدت أن تُسمِعَني تلك العبارة المقيتة؟ امرأة ممتازة! بعد أن صمَّمت على الرحيل... لماذا؟»
- عاودت شيهامورا صورةً كوماكـو راكعةً عـلى البوريّـة تغرزُ دبّــوس الشعر الفضيّ اللامع في الأرضيّة الخشبية بضرباتٍ حانقة يائسة.
- «لقـد أبكيتني. وعندمـا عدتُ إلى منــزلي بكيتُ أيضاً. كم أخشى

الفراق. ولكن، أتوسّل إليك، ارحل! ولن أنسى ما حييتُ أنَّك أبكيتني».

وإذ أدرك أنّ الغلطة البسيطة التي اقترفها، والتي لم تكن أكثر من سوء فهم، قد سبّبت لهما الأذيّة وبـرّحت كيمانها من الأعماق، من أعماقِ ما في أنوثتها، لم يستطع شيهامورا لوهلةٍ إلّا أن يستفظع الفراق كما لم يشعر من قبل.

في تلك الأثناء تناهت إلى مسامعها صيحة أطلقها المحتشدون، هناك، قرب الحريق، أعقبها على الفور أجيجٌ مباغتٌ لألسنة اللهب التي تطايرت منها باقاتُ شَرَرِ وتناثرت في الفضاء.

«أرأيت! النيرانُ تستعر أكثر فأكثر!».

هرعت كوماكو راكضة تكاد قدماها لا تطآن الأرض المكسوة بالثلوج. فبرغم ضآلة جسمها ورقّته كانت من طينة أولئك الذين يتحمّلون المشقّات، فكّر شيهامورا الذي نال منه الاعياء لمجرّد رؤيتها، وما لبثَ أن توقف لشدّة ما أنهك الركضُ جسمَه المائل إلى البدانة. ولكن لحسنِ الحظ سرعان ما تعبت كوماكو هي أيضاً وتوقفت لتنتظره وما أن دنا منها حتى تهالكت بجسمها عليه.

«عينان تدمعان، قالت واللهاثُ يُقطّع كلامها: إنّه الصقيع».

كانت عينا شيهامورا دامعتين أيضاً يحرّقهها وخنرُ البردِ فيها التهبت وجنتاه. كان يُطبق أجفانه تكراراً ليزيل تلك الغشاوة الرقراقة قبل أن تسيل دموعاً على خدّيه. إلاّ أن أجفانه المطبقة في نصف إغهاضة لم تُحُل دون التماع المجرّة مجدّداً في عينيه.

أتسطع كلّ ليلة كها تسطع الآن؟

ـ المجرّة؟ إنها راثعة، أليس كـذلك؟ لا، في العـادةِ لا تكـون ساطعةً كما هي الآن. فليست كلّ الليالي بمثل هذا الصفاء».

وبدا ذلك الفُلْك المومضُ الذي يوغل في اتجاهِ سيرهما وكأنَّـه يغمر رأس كوماكو بالضياء.

كان أنفها الأقنى قليلاً يبدو أقل بروزاً، أمّا حمرة شفتيها الوافرة فكأنّها فَشَتْ في وجهها كلّه. أيُعقل أن يكون ذلك النور المذهلُ الذي تعدّى السهاء مُعتماً كأحلكِ ما تكونُ العتمةُ؟ والحقّ أن شيامورا ما كان ليصدّق ذلك. أيمكن لليل أن يكون أحلَكَ مما يكون في ضوء القمر، كما في تلك الليلة، عندما كان الدرب المنجّم يسطعُ بوضوح كما لا تسطع الليالي المقمرة؟ ومع ذلك ما كان يسعه إلّا الاقرار بأن اللمعان الحافل للمجرّة لا يُلقي بأية ظلال على الأرض، وتضفي أنواره الطيفية على وجه كوماكو مظهراً غريباً كأنّه قناع قديم يتراءى من خلاله عنصر أنثوى طاغ!

وإذ رفع عينيه مجـدّداً نحو قبّـة الضياء العمـلاقة، شعـر شيهامـورا مجدّداً بذلك العناق الذي تطبق به السهاء المومضة على الأرض.

تماماً مثل شفق لامتناه كان المجرّة تغدقُ عليه بالضياء قبل أن تتبدّد خلف حدود الكون. وسرت برودة ذلك الصفاء قشعريـرةً في كيانـه، كأنّها ذبذبـة انتشاء مكثَ من جـرّائها في غمـرة الذهـول والافتتان في وقتِ معاً.

«عندما تغادر، قالت لـه كوماكو مستأنفة سـيرها، عنـدما تغـادر سأستعيد سلوكي اللائق».

كانت تحاولُ أثناء سيرها أن تُصلح تسريحتها التي شعَّثهـا الركض.

وبعد قليل استدارت نحوه:

«ماذا تفعل؟ أرجو أن لا تكون مصمّاً على المكوث هنا؟» كان شيهامورا واقفاً يرمقها بنظرات ثاتبة

\_ أوه! هلًا انتظرتني؟ وبعد ذلك نعود إلى غرفتك. . . ».

ثم أشارت إليه بيدها اليسرى واستأنفت ركضها، ثمّ ما لبث خيالها الضئيل أن تلاشى في العتمة كأنَّ الجبل ابتلعه. لثوانٍ فيها كان شيهامورا يتبعها بنظراته، تراءت له القمم المسننة كأنها تمزَّق غلالة المجرّة الباذخة التي طالعه لمعانها المومضُ من جديد عند أعلى القبّة، في عمق السهاء، مُخلِّفةً الجبال غارقةً في عتهاتها الراكدة.

اختفى طيف كوماكو خلف بيوت الشارع الرئيس، عندما انعطفت من هناك مُتابعةً ركضها، فاستأنف شيهامورا سيره للحاق

كان صياح أجشّ، هيه هوه! هيه أوه! يوقّع خُطى رجـال ِ يجرّون مطفأة حريق في الشارع الرئيس، تتبعهم جمهرة من الراكضين لم يلبث شيهامورا أن انضمّ إليهم عند المنعطف.

مطفأة أخرى تقترب من ورائه، فانتحى جانباً مفسحاً لها في الطريق، ثمّ سار خلفها.

مطفأة حريق قديمة، يدويّة الاستخدام، مضخّة مُضحكة تجرها جمهرة من الرجال بواسطة حبل تتبعها على الجانبين جمهرة أخرى من الناس للمساعدة. حتى إنّ المطفّأة على ضخامتها، كانت تبدو ضئيلة الحجم وسط ذلك الحشد الهائل من الناس.

كانت كوماكو قد انتحت جانباً، هي أيضاً، مفسحة في المجال لمرور المطفأة، وعندما رأت شيهامورا وسط الحشد هرعت لتنضم إليه. كان الناسُ ينتحون من طريق المضخّة في تقدّمها البطيء ثم ينضمّون إلى الجمهرة التي تتبعها كأنها تجذبهم إليها. وكان شيهامورا وكوماكو وسط ذلك الحشد المتراكض صوب الحريق مجرّد شخصين مُغْفَلين تقودهما الجمهرة حيثها تشاء.

«في آخر الأمر صمّمت على المجيء! بدافع الفضول، أليس كذلك؟

ـ بالطبع! وتلك المضخّة البائسة المضحكة! لا بدّ أنها صنعت منـ ذ قرنِ من الزمن، في الأقل.

ـ في الأقلّ، بلي. ولكن احترس لئلاً تقع.

\_ إنَّها لمزلقة حقاً.

- ألم تشهد العاصفة الثلجية من قبل، عندما تكنُس رياح الصقيع الثلوج المُسفّة طوالَ ليال بأكملها! يجب أن تشهد مشل تلك العواصف! ولكنّك تؤثّر ألا تُخوضَ المخاطرة بالطبع! خلال العاصفة تهرع الأرانب وطيور التدرج إلى البيوت بحثاً عن ملاذ».

كانت تخاطبه بنبرة انفعال كمَنْ عيل صبره، وكأنَّ صوتها يُصاحبُ إيقاع الصياح المتناهي من المقدِّمة ووطء الأقدام الهارعة من الخلفِ، ومن الجانبين، وسط تلك الجمهرة التي كان شيهامورا مُنقاداً إلى إيقاعها ووجهة سيرها.

كان الجمعُ قد أصبح على مقربةٍ من مكانِ الحريق، فسُمع أزين النيران المستعرة وشوهدت ألسنة اللهب تنبثقُ على بُعدِ أمتار. تشبَّثت كوماكو بذراع شيهامورا. وبدت البيوتُ الوطيئة والمعتمة وكأنَّها بين

شهيق وزفير إذ تنبثقُ أخيلتها تارةً في وهج النيران، وتلوذَ تارةً أخرى بحلكِ الليلِ إلى جانب الطريق. كانت مياه المطافىء تتدفّقُ على قارعة الطريق، فاحتشدوا أمامها سدّاً بشريّاً منيعاً وصلباً. وكان الدخانُ المتصاعدُ يُشيعُ رائحةَ الحرير المحروق.

كانت الأفواه تتناقل الخبر في صباح يتردد بين الجموع: بلى، اندلع الحريق في آلة العرض؛ بلى، لقد ألقوا بالأولاد من أعلى الرواق، بلى، بلى، لا، ليس هناك جرحى؛ لا، لقد شاء حسن الطالع أن يكون المخزن خالياً من الشرائق أو أكياس الرزّ. وبرغم تلك الأصوات التي ترتفع أحياناً، كان صمتُ لوجوم سائداً على مشهد الحريق المأسوي الذي وقف الجميعُ حياله مذهولين كأنّ ضراوة النيران تُسكت الأصوات وتعصر القلوب وتُريلُ معايير النِسَبِ والمقارنة. لم يكن للواقف هناك إلّا أن يُصغي إلى غطيط النيران الرهية وجلبة المطافىء اليدوية.

ومن حين إلى آخر، يصلُ وافد جديد من أهلِ البلدة وينادي أحدُ الأقرباء، فيعلو صوت، من هنا وهناك، فتتنادى الأصوات لثوانٍ ويتبادل الناجون صياح الابتهاج الذي أعقب القلق. وحدها تلك الأصوات كانت تُضفي على المشهد بعض الحياة والحركة. حتى ناقوس الخطر توقف رنينه.

ابتعد شيهامورا عن كوماكو، خشية أن يُرى في صحبتها، واندس خلف تلّة من الصبيان لم تلبث النيران المستعرة أن أرغمتهم على التراجع قليلًا. كانوا يخوضون في الثلج الذائب تُحلّفين وراءهم مزيجاً موحلًا من الثلج والمياه الموطوءة بألفِ قدم.

تراجع الصبية إلى حدود الحقل الذي يُحاذي عرضَ مخزن

الشرانق، وكان معظم المحتشدين الوافدين من جهة الشارع يتجمهرون هناك.

لا بد أن النيران اندلعت عند مدخل المبنى حيث بدا السقف والجدران محترقة تماماً وقد التهمها الحريق حتى منتصف القاعة فيها كانت الركائز والعوارض الخشبية تواصل احتراقها البطيء، فالمخزن المشيد على غرار! إهراء ضخم مبني من الخشب: ركائزه وجدرانه وأرضيته وسقائفه. لم يكن الداخل المتأجج عابقاً بالدخان. وبدا أن الحريق الذي كان يلتهم السقف قد أخمد برشقات مياه المطافىء ولكن النيران ما زالت تستعر كامنة تنبجس ألسنة لهب هنا وهناك وتشتد إلى أن تحاصرها رشقات المطافىء الثلاث. وأحياناً في غمرة انهاك العاملين على إخماد الحريق تخطىء الخراطيم أهدافها فتتجاوز رشقات المياه أعلى الحائط ويبدو قوس الماء مُعلقاً لثوانٍ في الفراغ، مُترجّحاً المياه أن يتبخر ويتساقط، في الناحية المقابلة، قطراتٍ صغيرة لا تراها العين. وإذ تضربُ زخة المياه بؤرة السعير يتصاعدُ عمودُ مدوّمٌ من الدخان الأسود مصحوباً بباقاتِ شررٍ متوقّدة.

كانت باقات الشرر وألسنة اللهب المتطاولة ارتفاعاً تُعيدَ أنظار شيامورا إلى قبّة المجرّة التي حجبها الدخان المتصاعدُ لهنيهات، ثمّ انقشعت فبدت رقراقة صافية تتألق أنوارها المعقودة في الجهة المقابلة حيث تتناثر القطرات المتلألئة لزخات المطافىء، حين تُخطىء هدفها وتتطاير في الفضاء، وتمتزجُ بوميضها البعيد.

كانت كوماكو قد انضمت إليه ولا يعرف منذ متى. كانت يدها تبحث عن يده متلمّسةً فالتفت نحوها دون أن يُخاطبها: كانت تتأمل النيران التي يُضفي وهجُها المتهاوجُ مزيداً من الإنفعال على وجهها

المتورِّدِ قليلاً والمشدود القسمات. سرت في كيان شيمامورا رعشة انفعال عميق. كانت تسريحتها قد تشعّثت قليلاً وتنتفضُ رقبتها الحاسرة على وتاثر لهاثها المتلاحق. كانت أصابع شيمامورا ترتعشُ لهفةً للمسها، حتى أحسّ بالعرقِ يُرطب راحتيه. إلا أن يد كوماكو كانت أشد سخونة. ودون أن يُدرك لماذا، أحس شيمامورا بفراقٍ وشيكِ بينها، وبأن شيئاً ما يحتم عليهما ذلك الفراق.

فجأة استعرت النيران بضراوة على طول الدعائم والعوارض الخشبية عند المدخل، فلم تلبث المطافىء أن صوبت نحوها زخات خراطيمها فتصاعد منها البخار مصحوباً بأزيز وطقطقة فانهار قسم من هيكل البناء وتهدّم.

عَلَت صيحةً من بين صفوف المحتشدين إذ رأت عيونهم الشاخصة جسم امرأة يهوى في المحرقة.

كان الرواق الداخلي الذي شيِّد خصيصاً لتسهيل استخدام المخزن كصالة للعروض السينهائية أيضاً، لا يوازي في ارتفاعه علو طبقة عاديّة، ولم يستغرق الجسم الذي سقط منه سوى بضعة أعشار من الثانية قبل أن يرتطم بالأرض. إلّا أنّ جميع المحتشدين رأوه. وسجّلت كلَّ العيون الشاخصة سقطتها القاتلة في أدقً تفاصيلها.

وسجّلت كلّ العيون الشاخصة سقطتها القاتلة في أدق تفاصيلها. وكأنّ الوقت عُلَق بغتة وامتزج بالحركة الغريبة لذلك الجسم المجرّد من الحياة، أشبه بدمية، وقد هوى محوّماً في الفضاء. من الواضح أنّ الفتاة المسكينة كانت فاقدة الوعي. وقد أفضت بها سقطتها إلى الارتطام بالأرض في مكانٍ بين الحريق المستعر مجدّداً عند المدخل وبؤرة النيران المضطرمة عند طرف المبنى الخلفي. وكانت المياه قد بلّلت كلّ شيء في الداخل، لذلك لم يُحدثُ الجسمُ المرتطم بالأرض أي تناثر للغبار أو الرماد.

صوّبت إحدى المطافى زخّة مياه مقوّسة نحو الجمر والانقاض فأغرقتها حتى بدا فجأة جسم امرأة كأنّها انبثقت من دفق المياه. هكذا جرت الماساة. ظلّ الجسم أفقياً في سقطته في الفراغ فتراجع شيامورا خطوة إلى الوراء بحركة عفوية دون أن يُشير فيه المشهد أي شعور بالهلع: فقد كان يرى إلى كلّ ذلك وكأنه مجرّد خرافة ووهم. ولم يلبث الجسم المسجّى أن فقد ما بدا عليه من تصلّب أثناء السقطة وأصبح مفرطاً في ليونته ورقّته حتى أن زوال مقاومته الحيّة التي جعلت منه أشبه بدمية قد عَت الفارق الذي كان يُبقيه بين الحياة والموت. . . وإذ سرت في بقاياه رعشةً ما فلأنّه يَخشى تشوّهاً قاتلاً: الخشية من أن تُفقده الأضرار المحتملة: رأساً أو ركبة أو وركاً، أناقة قوامه المثاليّة . . .

إلّا أن الجسم الممدّد على الأرض حافظ على وضعيّته الأفقيّة كما كان أثناء السقطة.

أطلقت كوماكـو صرخةً مـدوّية وقـد غطّت وجههـا براحتيهـا. أمّا شيهامورا فمكث شاخصاً في الجسد الراقد.

متى أدرك أنّها يوكو؟ بدا له أن صراخ الجمع تزامن مع صيحة كومامو وفي الأثناء لمح اختلاج ربلة الساق لدى يوكو الممدة على الأرض.

لقد اخترقته صيحة كسوماكسو من الصميم إلى الصميم، أمّا الاختلاج الذي هزَّ ساقَ يوكو قد أحلَّ الرعشة في كيانه وسرت في أوصاله حتى أصابع قدميه. كانت مشاعر الأسى الغامضة تعتصر قله.

كانت الساق تُرْتعدُ باختلاجات ضعيفة فلا يراها الناظـر من بُعد.

وما أن هَمدت حتى رفع شيهامورا عينيه يتأمّل الجسَد المُغطّى بالكيمونو الأحمر حتى الوجه.

كان الكيمونو حاسراً إلى ما فوق الركبة، فقد سقطت يوكو على ظهرها وظلّت ممدّدة فاقدة الوعي بلا حراك باستثناء تشنّجات ربلة ساقها اللاإرادية. إلاّ أن ذلك السكون في جسم يوكو، لم يوقظ في روع شيهامورا أيّ صورة للموت. وهو نفسه لا يعرف لماذا. كان يتأمّلها كأنها في حالة تحوّل، أو في مرحلة انتقال، من شكل مألوف لحياة الجسم إلى شكل آخر.

كانت بعض الألواح الخشبية لا تزال تحترق فوق رأس يوكو. وكانت نظرتها العذبة، تلك النظرة التي تخترق كيانك، أسيرة أجفانها المطبقة. ذقنها المُدبَّب إلى أعلى كأنه استكمالٌ لسمتِ العنق، أمّا انعكاساتُ اللهب الحمراء فتوشي وجهها الشاحب بألوانٍ مُتراقصة.

لم يستطع شيهامورا أن يتهالك تأثره العميق عندما أعادته الذكرى إلى الأنوار المدهشة المبعثرة هناك في أعلى الجبل وقد انعكس بريقها على ملامح يوكو المثيرة، في مرآة النافذة الغسقية أثناء رحلة عودته للقاء كوماكو. حتى السنوات التي شهدت علاقته بها والأشهر التي قضاها إلى جانبها بدت له ساطعة هي أيضاً وكأنّها نُوَّرت ببريق ذلك المصباح البعيد. فانتابته مشاعر الأسى التي لا تُسمّى وأثقل الحزنُ صدرة.

كانت كوماكو قد ابتعدت عنه راكضةً صوب الحريق فيها عَلَت صيحتها المدوّية وغطّت عينيها براحتيها وامتزج صراخها بصراخ المحتشدين في المكان. كان كيمونو الغيشا الطويل يسحبُ على الأرض خلفها وهي تركضُ مُتعثّرةً بين نُقع الماء وركام الدعائم شبه

المترمّدة التي تعترض طريقها.

وفي آخر الأمر استدارت نحوهم حاملةً يوكو بين ذراعيها؛ كان الجهدُ الذي تبذله يمدّد وجهها ويشدُّ قسماته فيها بدا وجه يموكو المذي يترجّح على ساعدها خُلواً من أي تعبير، هادئاً، وأبيض وساكناً كها الوجوه التي تفارقها الروح.

كانت كوماكو تتقدّم، كأنها تحملُ أضحيةً أو رَبّما حِمْل عقابها، ولا تبالي بالأنقاض التي تعترضُ سبيلها.

هرع الحشدُ إليها وتحلق الجميع حولها بصراخهم المستعاد:

«تراجعو! ابتعدوا!»

كان ذلك صوت كوماكو الذي تناهى إلى سمع شيهامورا.

«ستصبح مجنونة! مجنونة! مجنونة!» وسمع أيضاً تلك العبارة تتردّد بعد صراخ كوماكو.

ولكن عندما هم بالتقدّم نحو الصوت الذي تناهى إليه كأنه الهذيان، تحلّق الرجالُ حولها مُحاولين انتزاع يوكو من ذراعيها، فصدّوه في تدافعهم حتى كاد أن يفقد توازنه وترنخ. خطا خطوة إلى الوراء لكي يستدرك سقطته، وإذ مال بجذعه إلى الخلفِ رافعاً رأسه انسكبت المجرّة في أعاقه يَصْحَبُها دويٍّ مُذهل.

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

ياسوناري كوابأتا.

هو أكبر روائيي اليابان وأعظمهم شهرةً. ولد في «اوزاكا» عام ١٨٩٨ وتخرّج من جامعة طوكيو عام ١٩٢٤. ولم يلبث أن استرعى انتباه الأوساط الأدبية والنقدية منذ صدور مجموعته القصصيّة الأولى «راقصة إيزو» التي صدرت لأوّل مرة عام ١٩٢٥، ثمّ توالت أعاله الروائية الأخرى التي ترجمت إلى عدد كبير من لغات العالم. نال جائزة نوبل للأداب عام عدد كبير من لغات العالم. نال جائزة نوبل للأداب عام ١٩٧٨. وفي ١٦ نيسان (إبريل) عام ١٩٧٧ انتحر كواباتا في الثالثة والسبعين، وهو في ذروة مجده الأدبي.

له مؤلفات روائية عديدة نُقل بعضها إلى العربية:

«بلد الثلوج» (۱۹۶۸)، «غهامة لقالق بیضاء» (۱۹۵۲)، «ضجیج الجبل» (۱۹۵۶)، «البحیرة» (۱۹۵۹)، «الجمیلات النائهات» (۱۹۲۰)، و «کیوتو» و «حزن وجمال» وأستاذ لعبة الغو» (۱۹۷۲)، و راقصة إیزو حزیران ۱۹۹۰.

كان كواباتا يقول: «يكفي غصن شجرة، إذا كان مرسوماً باتقان، لكي يسمع صوت الرياح». ولعل هذه النزعة الحسية الحادة هي التي تجعل من أعهال كواباتا أقرب إلى رسوم مصوري الشرق الأقصى. هناك دائماً تلك الصور الشاعرية التي تتلاشى ولا يبقى منها سوى الخط الحاد، بالغ القسوة أحياناً.



علي مولا

صمّم الغلاف: نجاح طاهر